



# ISLAM IS THE SPIRIT CIVILISATION

THE RELIGION OF ISLAM
LORD CROMER

حقوق الطبع محفوظة للوالف



### فهرس اجمالي لمباحث الكتاب

| . 5 . 0 /-                                                                                                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| خطبة الكثاب                                                                                                                        | غ <u>ن</u> غة |
| الاسلام وكرومر « قصيدة <sup>ل</sup> لوَّلف »                                                                                       | *             |
| مقدمة الكتاب                                                                                                                       | •             |
| خلاصة انتقاد اللورد كرومر علي الدين الاسلامي                                                                                       | ۱۳            |
| « القسم الاول »                                                                                                                    |               |
| رفاع عن المدنية الاسلامية واثبات ان الاسلام روح المدنية »                                                                          | ٍ « في ال     |
| اجمال عن المدنية الاسلامية                                                                                                         | (1) 12        |
| الاسلام دين وشريعة معاً                                                                                                            | ٣٤ (ب)        |
| بعض شهادات الاغيار في الاسلام                                                                                                      | (*) ••        |
| هل الاسلام يناقض المدنية العصرية ?                                                                                                 | ٦٠ (د)        |
| ( مناقشة كروم وكيله الصاع بالصاع                                                                                                   |               |
| ل بيرية بالماة في أن في المحافظة والمسجيدة المسلمية والمسجية ا                                                                     |               |
| (النناقض في كلام كروس والرد على بعض مزاعمه ، وفيه كلام                                                                             |               |
| (مقدمه المنافسة ، وفيه بحث من سعيدي المده ، وفيه كلام (النناقض في كلام كروس والرد على بعض مزاعمه ، وفيه كلام (عن المدنية بين ايضاً | ۷۸ (و)        |
| مل داء المسلم دينه ? وفيه بجِتْ في المدنيتين                                                                                       | <b>۱٦</b> (ز) |
| « القسم الثاني »                                                                                                                   |               |
| (التعصب في الاسلام ، وفيه بحث مهم في الجهاد وكيفية قيام                                                                            | _             |
| ر الدين الاسلامي<br>الدين الاسلامي                                                                                                 | (1) 114       |
| رحميل<br>خلاصة ما يأمر به الاسلام من معاملة الاغيار                                                                                | ۱۵۳(ب)        |
| التصاص في الاسلام                                                                                                                  |               |

| صواب                        | سطر خطأ             | صفحة |
|-----------------------------|---------------------|------|
| ايحسب أن                    | ٠٠ ايحسب الانسان أن | 111  |
| مسغبة                       | ۹ مسبغة             | ۲۸۳  |
| والاقربون، وللنساء نصيب     | ٠٦ والاقر بون مما   | 177  |
| مما ترك الوالدان والاقر بون |                     |      |
| مما الخ                     | 2                   |      |
| المذكر                      | ١٤ للرجل            |      |
| وأخذن                       | ٤٠ وأُخذن           | 774  |

بقى بعض اغلاط في غير الآيات الكريمة لا تخفى على منأمل فلذا ضربنا صفحًا عنها



al-Ghalāyini, Mustafā

al-Islam rüh al-madaniyah

## الاسلا كروح المدنية

او الدين الاسلامي واللوروكرومر معتمد الدولة الانكايزية في مصر سابقًا

نأبف مصَّطف العلاتيني في بيرون

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

طبع سنة ١٣٣٦ هـ ١٩٠٨ م

## نب التدالرخمال حيم

احمد الله حمد الشاكرين ، أن ارسل الهادي الامين ، محمدًا عبده ورسوله رحمة للعالمين ، صلى الله عليه وآله وسائر الانبياء والمرسلين وآلهم الجمعين • « وبعد » فهذه كلمات رددنا بُها مزاعم اللورد كروم, ومطاعنه في الدين الاسلامي ، وأبنا فيها ان الاسلام هو دين الفطرة والمدنية الصحيحة، وإنه يصلح للعمل به في كل زمان ومكان ، لا كما يزعم اللورد وامثاله – وسترى أننا في دفاعنا هذا لم نحد عن جادة الادب والصواب كما صنع كروم. وليعذرنا اخواننا المسيحيون في مقابلننا بين المدنيتين الاسلامية والمسيحية ، فاننًا لم نقصد بذلك تحقير السيحية كما فعل اللورد في الاسلام واهله ، حاشَ لله ان أكون من اوائك الطاعنين في الاديان ، ولكن الحديث ذو شجون ، هذا واني اعنقد اعنقادًا جازمًا ان جميع الاديان تأمر بالخير والسلام ، وهى وان اخلفت في بعض الاعراض فعي منفقة في الجواهر، اذ الغاية منها تهذيب النفسورفعها من وهاد الشرور والفساد ، فمن يسعى بهدماركان الاديان ، هو كمن يسعى للقويض العمران ، لان في دين المدنية الحديثة من المفاسَد ما لا يجصى، ولولا سلطان الاديان القاهر لأبيجت الاعراض والدماء والاموال ٠ وفي ذلك من الخراب والدمار ، ما لا يُصلِّجه الدرهم والدينار ، فبقاء الانسان في الجهل بعلوم الدنيا مع التمسك بأي دين ، خير من حياته عالمًا طبيعيًا مهندسًا الح وهو لا دين له. الغلابيني نے بیر وت

## الاسلام و كروم الكتاب عليه الكتاب المحاد

كُرُومُ مُ هُلُ مُجِدِي العتاب المهذّبُ وهل انت مولي النّصف مَن جاء يطلبُ والاَّ فَخْذُ قُولاً اشدً من الصَّفا الله عنّا كبد من يتعصّب يدافع عنّا كبد من يتعصّب عذرناك لما قلت ما قلت خاطبًا وقلت عليد القوم «لورد مهذّب » وقلت عيد القوم «لورد مهذّب »

واً نُبَ قوم من بني الدين غيرةً ﴿ وما الناس الاَّ عاذر ومُوَّنِب ﴿ فان 'تلفِ قبل اليوم فينا 'معذّرًا

ُهُمَا لك بعد اليوم في الشرق مُعتِب <sup>(٢)</sup>

\*\*\*

عدوتَ على الاسلام في الحكم ظالما ولا 'مرشد' يَهديك الاَّ التعصب

<sup>(</sup>۱): الصفا الصخور الصلبة (۲): المعذر من يلتمس لغيرة عذرا · المعتب: من يترك ما كان يغضبعليه لاجله

كتبت عن الاسلام مالو قصصتهُ

على الصخر قال الصخر « يالورد » تكذب

فزور" وبهتان" واِفك مضاِّل"

واشياء املاها الهوى المتشعّب

اهانتك مصر عن جوى بفوآدها

أَها َجَنَّهُ نارُ مَنك اذ كنت تخطُّب

فان تك مصر قد أساءت واهلها

جَفُوكَ فهم لا الدين « يا لورد » اذنبوا

فلو كنت تدري ايَّ مقبحة جنَّت

يداك لقلت الموت اشهى واطيب

كذبت على الدين الحنيني كذبةً

ينو؛ بها الطود الاشمُ فيُشعَب

وقام لهــا الاسلام والشرق كلُّه

ووجه الدُّنا منها عبوس 'مقطِّب

رمنك النصاري بالملامة مثلا

رماك بنو الاسلام والكل 'صخَّب

فقد علم الجيران أَنا جميعَنا

أُخلاً ولا مَنَ اتونا فحرَّبوا

\*\*\*

كذبت علينا ايهــا «اللورد» عامدًا كما كذب الاوباشُ يوم شنّها «داحسّيّة» لتأتي بجرًّار من الغرب الخلق من اجل كذبة وانت لها الجاني وأنتَ اترغب ان تأتي الجيوشُ وُتهرق الـ بدّماء بدعوی ان برّموا<sup>(۱)</sup> وَيَرْأَبُوا فياليت هاتيك اليراعة 'حطمت ولم ببدُّ من «مصر الحديثة» فهل بك مسيّ من جنون وخفة ّ بعقل فقمت اليوم تهذيب وتص مصرًا داعيًا لديانة لترشد قوماً عن هداهم ٺنگبوا فخضَتَ كمن خاضوا من الفحش ابجرًا فعدتَ وعادوا مثلها عاد أَشعب (٢)

(١) يرموا ويرأبوا : بمعني يصلحوا (٢) هو الذي يضرب المثل في طمعه

فَلُوكَنت قِسّيسًا 'يصارح جهرةً عذرنا ولكرن للسياسة يك' معذورًا فما لك معذر" وان يك نا خطب فخطبك اخطب قسيس يشيد بصوته جهارًا وما في سیاسی وشیخ 'موقر'' وللقوم في مصرِ عميدٌ دعوك لوادي النيل تصلح شأنه ولنصح للاقوام أن بالك اليوم أعترتك حماسة فَأَبِتَ وأذيالَ التعصر وُ فهت بما قد 'فهت لم ترعَ ذُمَّة ولا حرمـةً والجقد 'يملي فتكتب

\*\*\*

كنتَ لهم خساً وعشرين حجةً تراوغ منهم من ترى وُترحّب

وُتظهر للاقوام غير الذي انطوى الـ هُوآد عليهِ وهو غلُّ مُنَيَّب أتدعو بنات الشرق ترفع حجبَها وقلبك هذاك الضلال أُتدعو بنى الاسلام للحق والهدى وانتَ الذي عن منهج الحق ُنجنب كرومر لا ترجُ الذي انتَ آمَلُ " فانًّ الذي تبغي 'عذَيق مرَّجب واِت بني الاسلام والشرق كأبهم َيُودُّونَ لُو مُحِي الْهُويُ تبغرِ انَّ البغيَ للشرَّ منجع ولًا تعدُ فالعدوان للسوء بما خطَّت بمينك باطلاً بان نترك الاسلام فالحتف اقرب قوم يظهرون كاله وللحرب اقوام اذا الخصم اجلبوا

<sup>(</sup>۱) عذيق: تصغير عذق وهو من النخلة كالعنقود من العنب · مرجب: موضوع حولة الشوك لئلا يصل اليه احد

وَلَلسِّلْمُ خير ان يجودوا بمثلها ولَلحَرب إِن لَم نَنفع السلم أَنجِب بدید

كرومر ان الدين يأمر بالتي٠٠٠

وحبِّ جميع الحلق هل هو 'مذنب بالعلم والنقوى وما فيهِ للورى

فوائد للدنيا وللدين 'تخطب

بلي أَنت فيما قلت غير 'مصدَّق

وفيها على الدين افتريتَ مكذَّب

فهذا كتاب الله اعظم شاهد

'بين الهدى لوكنت في الحق ترغب

فهاذا وراء الحق الا ابن فهال

وما ذا وراء الصدق الا التحزّب

بدا الحق فارتاع الضلال وحزبه

كذلك (يعلو الحق والحق اغلب)

<sup>(</sup>١) فهال : من اسِناء الباطل ، يقال : الضلال ابن فهال

#### مقدمة الكتاب

ادعُ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادُلهم بالتي هي احسن ، ان رَبك هو اعلَم بمن ضلَّ عن سبيله وهو أُعلمُ بالمهتدين « قرآن كريم »

مَن أَمر بمعروفٍ فليكن امره بمعروف «حدبت شربف» اللهم أرينا الحق حقاً فنتَبعه وأرينا الباطل باطلاً فنجتنبه

اطلعت في جريدة الموتيد التي تصدر في القاهرة على شذرات مما كتبه جناب اللورد كروم معتمد الدولة الانكليزية في مصر سابقاً في كتابه « مصر الحديثة » فاذا هو قد شط به القلم الى الكلام عن الاسلام والمسلمين فوصفهم ووصف ينهم كما شاء وشاء هواه مما يخجل منه وجه الحقيقة وتحمر له وجنة الصدق — ثم حكم بان المانع الأعظم من ترقي المسلمين هو دينهم الى آخر ماقال ولا ادري ما الباعث له على ذلك سوى التعصب الذميم والانتقام والتشفي من المسلمين واغاظتهم بتحقير دينهم ، ولا اراه كثب ما كتب معنقداً من المسلمين واغاظتهم بتحقير دينهم ، ولا اراه كثب ما كتب معنقداً

بصحة ما كان مليه عليه تعصبه الوخيم ، ولا يقصد بذلك سوى التبكيت واهانة الاسلام واهله ، لان سموم الحقد والعداوة كانت جارية على اسلات قله الذي خطُّ بهِ ذلك الكتابِ فشُوَّه بذلك وجه الحقيقة وسوَّدِ جبين الانصاف ، ولوكان يروم بمـــاكتب النصيحة والموعظة لاستعمل غير ذلك الاسلوب الذي اودعه «مصر الحديثة » وجرى فيالتحرير مجرى آخر يظهر الحقيقة في ثوب مقبول لدى َمن طالع كتابه — ولكنهُ ابي ذلك ودخل في مضايق كان . الاولى برجل مثله عظيم في قومه مسموع الكلمة نافذ الرأي 'يوْخذ قوله حجة ان يكتب ما يراه الحق في نفسه لا ما يمليه عليهِ التشغي والتعصب ، حتى ترك نفوس المسلمين فيجميع الاقطار ساخطةعليهِ وعلى كتابه ، بل ان جميع العقلاء من السيحيين هم ساخطون ايضاً على ماكتبه اللورد منالطعن بالاسلام والمسلين لانه خلاف الحق بل ليس فيهِ حبة من الحقيقة — وعجيب من رجل مكث في صميم المسلمين ربع قرن ويدَّعي انهُ خالط علماءهم وكُبراءهم ان يكتب مثل ذلك الكتاب «كتاب مصر الحديثة »

قال السيد الشيخ مصطفى لطني افندي المنفلوطي في اسبوعاته التي ينشرها في الموَّيد الأَّغر ما نصه وهو كلام معقول:

« لم ينشر اللورد كروم كتابه ليو ثر به على نفوس المصر بين

او ليقنعهم بصحة ما يقول عنهم او ليجعلهم يعتقدون سيف دينهم ما يعنقده هو ، فالرجل اذكى من ان يتطلع الى مثل هذه النتيجة ، وانما اراد به أن يشوه سمعة المصربين في العالم الغربي انفقاماً منهم لبغضهم اياه واتحادهم على معاكسة اغراضه وافساد سياسته ، وتشفياً من دينهم دين الاسلام الذي يعنقد انه العروة الوثقي التي المقت بين المصربين وجمعت كلمهم على مقاومة كل مشروع انكليزي يمس المحمد بين وجمعت كلمهم على مقاومة كل مشروع انكليزي يمس ارادته فلا غرابة انه ببلغ بنشر كتابه هذا أمنيته من تشويه سمعننا في ذلك العالم وتصويرنا بالصورة التي ارادها وقدرها » ا ه

وقالت جريدة «العدل » الانكليزية التي تصدر عن لندن في مقال عنوانه «كروم ومصر » بعد ان ذكرت ثناء من مدح الكتاب ورضى عنه ما نصه :

« والذي نفهمه من كل هذا الاطراء من هـذه المصادر انه كتاب لايضارعه كتاب آخر في المطاعن والاكاذيب التي يو لف منها اقولاً مختلفة » ا ه

وقد عزمت بعد الاتكال على الله تعالى ان اكتب كتاباً ارد به مزاعم اللورد وانقض اكادببه واقواله الافا كة نقضا ، واثبت ان الدين الاسلام هو خير دبن أُخرج للناس وانهُ «روح المدنية» وموافق لكل زمان ومكان ٠ غير ائي اتحاشي ان اتعرض لغير الدبن الاسلامي بسوءً لاني اعنقد انكل الاديان تامر بالخير وما فيه السَعادة ، وعملاً بقوله تعالى « ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن » وقوله صلى الله عليهِ وسلم : « مَن امر بمعروف فليكن امره بمعروف » فاندءت الحاجة لذكر غيرا الاسلام من الاديان فانما اذكره لأبين لجناب اللورد انه ليس خيرًا مَن الاسلام فيها اخذبهِ عليهِ اوأن الاسلامخير فيهذهالمسألة مثلاً · وحاشَ لله ان اتطوَّح كما تطوَّح بهِ كروم من الفحش والبذاء والكذب للسبب المتقدم ، ولان (دولننا العلية العثمانية) ايدها الله ننهي عن المشاغباتالدينيةعملاً باوامرالشريعة المطهرة ، فامرهاواحبالاتباع وليس غرضي من هذا المقال الذي انشره اليوم اظهارَ أن الاسلام بري، منهذه الوصمات التي وصمه بها جناب اللورد ، لان ذلك معلوم لدى كلعاقل ترَّفع عن التدنس بدنس التعصب ، وانما غرضي منهُ ان اظهر لحناباللورد ومن على شاكلته من اهل اوروبا ان الدين الاسلامي دون ما يفهمون وغير ما يكتبون ، بل بينه وبين مزاعمهم بعد المشرقين وبون الخافقين

﴿ خلاصة انتقاد كرومر على الدين الاسلامي ﷺ

وخلاصة مايننقده كروم على الاسلام : انهُ دين مناف ٍ للمدنية ولم يكن صالحاً إلا للزمّن والمحيظ الذين وجد فيهما وان المسلمين لا يمكن ان يرقوا في سلم الحضارة والتمدن الا بعد ان يتركوا دينهم وينبذوا القرآن واوامره ظهريًا لانهُ يأمرهم بالخمول والتعصب وببثُ فيهم روح البغض للاغيار والشقاق وحب الاننقام الخ ، ولانه اتى بما يناقض مدنية هذا العصر من حيث المرأة والرقيق الخ – ثماخذ يفاضل بين الديانتين الاسلامية والمسيحية من حيث العبادات والاخلاق الخ واتخذ ذلك ذريعة للطعن في الاسلام وعباداته واخلاقه وآدابه الخ — فعل ذلك بعد ان مدح الاسلام من حيث هو عبادة وادب فكان فيكلامه التناقض الظاهر اماكون الاسلام شريعة وسياسة ومعاملات فهو مما لا يوافق عليه اللورد ابدًا بل 'ينجي عليةِ اشد الاِنحاء و يطعن فيهِ اوسع الطعنمن هذه الجهة· ولباب الامر «على رأي كرومر » ان المانع الاعظم والعقبة اَلكُوْود فيسبيل رقيالامة الاسلامية هو الديناو القرآن · وسترى فما سيلق عليك خطأً اللورد وخلطه وكذبه ان شاء الله تعالى ٠

## الاسلام روح المدنية الحال عن المدنية الاسلامية الحال عن المدنية الاسلامية

الدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذى يرافق العقل جنباً لجنب و بتمشى مع المدنية في طريق واحدة ويصافح الانسانية يدًا بيد ، وهو الدين الذي رفع منار الحقيقة على ذروة لا ُننال وشاهق لا مطمع فيهِ لاقوى النسور فكيف بغاث الطير، وهو الدين الذي رفع شأن الانسانية من حضيض الهوان الى ربوة العز والشرف، وهو الدّين الذي اخذ بيد الضعيف حتى أُدال من عسف القوي وظله ، فتساوى الفريقان وتآخى القبيلان واستوى القومان بجميع الحقوق المدنية فلا فارق بين ضعيف وقوي وفقير وغني الابمامنحه الله من ذكاء الفطرة والعلم والتقوى والعمل الصالح ، كما جاء في القرآن الشريف: « ان اكرمكم عند الله انقاكم » وقال محمد صلى الله عليهِ وسلم : « لافضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى » وقدجاءه أسامة بنزيد يشفع في شخص ليسقط عنهُ حدّ السرقة فغضب الرسول لذلك وقال له : « اتشفع في حدٍّ من حدود الله ? والله لو ان فاطمة بنت مخمد سرقت لقطعت يدها »

خطب ابو بكر رضي الله عنهُ فحمد الله واثنى عليه ثم قال:

« ايها الناسقد و التعاليكم ولست بخيركم ، فان رأيتموني على حق فاعينوني وان رأيتموني على باطل فسددوني اطيعوني ما اطعت الله فيكم وألا ان اقواكم عندي الله فيكم وألا ان اقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له ، واضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه ولكم »

قال ابو بكر هذا القول لتأثير مكارم هذا الدين عليه واستيلائها على نفسه لانه يأمر بالعدل وكل مافيه السعادة في الدارين — وان من امثال هذه الاحكام والآيات في القرآن وكلام محمد عليه الصلاة والسلام وسيرة خلفائه كثيرًا تضيق عنه الصفحات ، وكله في الآداب والاخلاق والتربية الصحيحة والسياسة على اختلاف موضوعاتها مما يصلح لكل زمان وكل مكان وكل امة

الدبن الاسلامي هو الدين الذي خلَّص الناس من عقيدة الشرك وتكثير الارباب ، وازال عنهم برقع الخرافات المضللة وكسر عن عقلهم قيود الاوهام ، ونجاً هم من فساد الاخلاق ، وطردعنهم تلك الظلات التي اظلّتهم سنين عديدة ، بما بثَّهُ فيهم من انوار الهداية والتعاليم القويمة ، فتهذبت نفوسهم وحسنت عقيدتهم ونما في قلبهم حب الرحمة والرَّفة ، فراً وا من اجل ذلك نور الحق يتلاً لأفي سماء قلوبهم ، ويتبلّج بين عقولهم التي كانت مظلمة بفساد التربية في سماء قلوبهم ، ويتبلّج بين عقولهم التي كانت مظلمة بفساد التربية

وسوء الاخلاق وشؤم العقيدة

الدين الاسلامي هو السبب الوحيد لتخليص اوروبا من تلك المهاوي التي كانت ساقطة فيها الى حين الحروب الصلبية ، فهو المنار الذي هداها ، والمرشد الذي اناف بها على يفاع التمدن والعلم ، ولولاه لكانت الى الان غارقة في بحور الجهل ، تائهة في بيداء التأخر ، نتخطفها تيارات الاوهام ، نقذفها تارة وتعودبها الى ما كانت عليه تارة اخرى — يعلم ذلك من درس التاريخ حق الدرس وسبره عليه تارة اخرى — على اننا لم نعدم اقواماً منصفين من اهل اور با وخصوصاً من الامة الانكايزية أبانوا ذلك لقومهم دون ان يخافوا ثورة العامة وهياج علماء الدين .

علما الاسلام وفلاسفتهم هم الألى لهم القدح المعلى والقدم الراسخة في تهذيب اوروبا وتمدينها بسبب ما اكتسبته من تآليفهم وآرائهم وعلومهم وهم الى الآب عبال على بعض مواًلفات المسلمين في الاخلاق والسياسة والآداب والطب الخ — نعمان علما اوروبا نناولواتلك الكئب ودرسوها وترجموها الى لغاتهم ولما برعوا في العلوم والفنون والاكتشافات العصرية اصلحوا بعض ما فيها من الخطأ لان التجارب العلمية والادلة الحسية ابانت لهم ذلك ، فلهم بهذا فضل لا ينكر ، بل لولاهم لاودى بتلك العلوم والفنون فالهم مهذا فضل لا ينكر ، بل لولاهم لاودى بتلك العلوم والفنون

غول الجهل ، فعلماء اوروبا حفظوها من الضياع ودرسوا ما فيها فاستفادوا وافادوا ، ولهم الشكر على كل حال

نتج مما نقدم ان الدين الاسلامي هو روح المدنية في كل زمان ومكان وليس كما يزعم جناب اللورد كرومر ومن على شاكلته من الاوربيين

فالدين الاسلامي دين المدنية الحقة ، ومحمد وكتابه هما السبب الاعظم لتخليص اور وبا من سلاسل الجهل وكسر قيود الانحطاط الادبي والمادي عن عقول اهلها ولا ينكر ذلك الا من باع عقله في سوق التعصب — وهذه الدعوى اثبتها بما يأتي :

جاء محمد صلى الله عليه وسلم والام جمعاء قد اظا تها سحابات الفتن في الدين والدنيا فحلص بادي، بدء شعبه العرب من تيار الجهل والخرافات وفساد الاخلاق ومنكرات العادات كوأد البنات وشن الغارات واضطهاد النساء لدرجة ننفر منها الانسانية بالادلة الساطعة والبراهين الدامغة اللامعة — نشأ لا حول له ولا قوة فتبعه الضعفاء من الناس ، فلما قويت شوكته دعا الناس جهرًا لترك ما هم فيه مما يضرُّ بهم دنيا وديناً ، فاجاب اكثرهم بلا رهب ولا قوة ، ولم يتعرض . فض غارضة بسوء الا بعد ان قلبوا له ظهر المجن وصارحوه بالعداوة والاذى ، فقابل المعتدي بما يستحق ، ولما تمكن منهم وظهر عليهم والاذى ، فقابل المعتدي بما يستحق ، ولما تمكن منهم وظهر عليهم

وكان باستطاعته ابادتهم واهلاكهم عن بكرة ابيهم ، صفح عنهم وغفر لهم ما جنت يداهم فكان ذلك سبباً لاسلامهم اجمعين · – ولما نجى شعبه صار يرسل الرسائل والبعوث للتبشير بالدين : فمنهم من اجاب ومنهم من رفض ، الى ان توفي عليهِ السلام والكون كله ألسنة شكر ناطقة لهبما قام بهمن التمدين والتهذيب والارشاد · فحلف من بعده قوم انتهجوا منهجه وساروا في طريقته فانتشر الاسلام في الافاق، وعمَّ الشام والعراقوافر يقية وبعض اور وبا — ثم تصدَّى قوممن الامراء والعلماء لاقتباسعلومالاغيار ليأخذوا مايرونهُ حسناً موافقاً للصالح الدنيوية ، فترجموا علوم اليونانو برعوا فيها وأصلحوامافيها من الخطأ الذي يظهره توالي الايام وترقي الافكار ، كما اصلح علماء اور وبا علوم العرب بتجاربهم الحسية— فصار الاسلام وعلماؤه ملجأ طلاُّب العلوم الدنيوية كماكانوا مقصد التهذيب والاخلاق والاصلاح والنجاة في الاخرة —على ان في القرآن من تلك العلوم التي ترجموها الى لغتهم كثيرًا مشارًا اليه بتصريح او تليحاو طرفخني ، فتراه يتكلم عن العلويات والسفليات من كيفية انزال الامطار وسير الكواكبوحركات الافلاكوانبات النبات وغير ذلك كاحسن بارع في تلك العلوم اليوم · بل انهُ صرَّح بجملة من الاراء في الفلك والارض لم يكن يعهدها العلم من .قبل ، بلكان المفسرون ـفِ

حيرة من تطبيقها على ما يعلمون اليءان ترقىالعلم اليوم وشرح كثيرًا من تلك الآيات الباهرات واثبت صحتها بعد ان كانت في طي ّ الخفاء زهاء ثلاثمائةسنة والف «١٣٠٠» نتخطفها الاراءوتلوكها الافواه، وهذا سرُّ من اسرار إعجاز القرآن الذيهو اعظم معجزة لذلك النبي الاميّ الى آخر الدوران - بلان فيهِ من التلميح ما لم يكشف عنهُ العلم العصري وسوف يأتي زمان ارقى وعلاء ارسخ كعباً وانمي ذكاء يكشفوناللثام عن تلك المخدرات التي لم تزل قابعة في خدورصدوره درس علماءُ الاسلام تلك العلوم ايام شبابالدين فوجدوها نتمشى مع الدين جنباً لجنب ، بل انها مما تزيد في العقيدة لان فيها من المباحث الجليلة ما يقوـــــــ الاعنقاد بقدرة الخالق عزَّ وجلَّ و يعينهم على تفسير كثير من آيات القرآن في الافلاك وطبقات الارض، فازدادوا بذلك نورًا على نور وعلماً على علم ، وعرفوا أن القرآن هو كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،وأ نه هو الكتاب الذي لا تفني عجائبه ولا تبيد غرائبه

صرح القرآن منذ ثلاثمائة سنة والف بدوران الارض في قوله: «وترى الجبال تحسّبُها جامدة وهي تمرُّ مرَّ السحاب» فحركة الجبال وهي متصلة بالارض نقضي بالضرورة بحركة الارض التي هي مركوزة فيها — لمحالقرآن الى كروية الارض من طرف خني فقال: «'يكور'

الليل على النهار» وتكويره يقتّضي تكويرَ ما انبسط عليه — صرح القرآنبانالحكمة منوجود الجبال ألاً تخللً دورة الارض فيفسد نظامها ويهلك سكاَّنها فقال : « أَلَم نجعلِ الارضَ مِهادًا والجبال اوتادًا » وقال: « وألتى في الارض رواسىَ أن ثميدَ بكم وانهارًا وُسبُلاً لعلكم تهتدون » المهاد : الفراش ، وقد جعل الله الارض موطئًا للناس والدّواب يقيمون عليها فهي فراش لهم. والاوتاد: جمع وتد وهو ما تشدُّ به الخيمة ، وانما كانت الجبال اوتادًا لان بروزها في الارض كبروز الاوتاد المغروزة فيها ولانها لْتُبَّ تَالارضُومَّنعُهَا من الميدان والاضطراب كالاوتاد التي تحفظ الخيمة · تميد : تضطرب صرَّحالقرآنبان هذه الجداول والانهار والينابيع اصلها من ماء المطرفقال : « أَلَمْ تَرَ أَن الله أَنزل من السماءماة فسلكم يَنابيعَ (`` في الارض ثم 'يخرِج' به زرعاً مختلفاً الوانهُ ثم يهيج فتراه 'مصفراً ثماً" يجعله ُ حطامًا ، ان في ذلك لذكرى لأُ ولي الالباب » — صرَّح القرآنان المطر اصله من السحاب التي تجتمع مما تمتصه حرارة الشمس من الارض فقال: « أَلَمْ تُرَ ان الله 'يزجي سِجابًا ثُمُ يُورِّ آف بينهُ ثُمْ يجعله رُ كَامَّا فترى الوَدْقَ يخرج من خلاله ِ ، و ُ ينزَّ لُ من السماء

<sup>(</sup>١) الينابيع: جميع ينبوع وهو العين الذي يخرج منه الماء·يهيج: يصفرُ حطامًا : يابسًا متكسرًا

من جبال فيها من بَرَد ( فيصيب به من يشاء ويصرفه عمّن يشاء و المرادمن السماء السحاب كما هو المعتمد عندا كابر المفسر ين واصاغرهم لان كل ما علاك فهو سماو أك حتى ان سقف البيت سماء ، والمراد بالجبال التي ينزل منها البرد هي قطع السحاب العظيمة شبهها بالجبال لعظمها او لجمودها ، قال المفسر البيضاوي : « والمشهور ان الابخرة اذا تصاعدت ولم تح لللها حرارة فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوي البرد هناك اجتمعت وصارت سحاباً فان لم يشتد البرد نقاطرت مطراً وان اشتد فان وصل الى الاجزاء البخارية قبل اجتماعها نل مظراً والا نزل برداً »

صرح القرآن بان القمر مظلم بذاته وأن الشمس مضيئة بنفسها فقال: « وجعلنا الشمس والقمر آيتين فمح و نا آنه الليل وجعلنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ليتبغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلناه تفصيلا »

صرح القرآن بان الارض والسماء كانتا كتلةً متَّحدة ومادة

<sup>(</sup>١) يزجي: يدنع و يسوق · السحاب الغام · ركاماً: اي بعضه فوق بعض · الودق : المطر · البرد : هو ما يبرد من المطر في الهوا · فيصلب (٢) مجونا آية الليل : جعلناها مظلمة بنفسها وانمانورها مكتسب من الشمس، وآية الليل في القمر · وجعلنا آية النهار مبصرة : اي مضيئة بنفسها لان النور ذاتي لها ، وآية النهار الشمس

واحدةً ففرَّق بينها — والمراد بالسماء هو ما فيها من الكواكب كالشمس وغيرها — فقال: «أوَلمْ يَرَ الذين كفروا أَنَّ السمواتِ والارضَ كانتا رنقاً ففنقناهما وجعلنا من الماء كلَّ شيءً حيّ أَفلا 'يؤمنون · وجعلنا في الارض رواسيَ أَن تميدَ بهم · وجعلنا فيها فِجاجاً ('' سُهُلاً لعلهم يهتدون »

صرح القرآن بان لكل شيء في الكون سبباً وعلاقة وحكمة عجري عليها ونظاماً لا يتعد أه فقال: « نصنع الله الذي القن كل شيء » وقال « وإن من شيء الا عندنا خزائنه وما ننز له الا بقدر معلوم» وقال: « وما خلقف السهاء والارض وما بينها باطلاً » وقال: « والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأ نبتنا فيها من كل شيء موزون» وقال: « والشمس والقمر بحسبان، والنجم " والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان »

واخبرأن في السموات والارض عبرًا وآيات مدهشات فقال: « قل انظروا ماذا في السموات والارض ِ وما ُ تغني الذُذُر عن قوم

<sup>(</sup>١)كانتا رتقاً: اي ملتجمئين ، ففنقناها : فصلناها · فجاجًا : جمع فيج وهو شقة يكتنفها جبلان و يستعمل في الطربق الواسع وهو المراد هنا (٢) النجم : هوكل نبات ليس له ساق يقوم عليها وهو ضد الشجرفانه النبات الذي له ساق · وليس المراد هنا بالنجم النجم المعروف كما تنوهم العامة

لا ُيوْمنون » وقال : « وكم من آية ٍ في السموات والارض بمر ُون عليها وهم عنها ُمعرضون »

صرح القرآن بان قيام هذه الاكوان بنظام الجاذبية الني اودعها الخالق سبحانه فيها فقال: « وهو الذي يمسك السموات والارض أن تزولا ، وائن زالتا إن المسكها من احد من بعده انه كان حلياً غفوراً » وقال: « و بمسك السماء ان نقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرو وف رحيم » وقال: « وهو الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ، يد بر الأمر أيف صل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » فقد صرح ان ما نراه من الكواكب وما نشاهده من النجوم ممسك بعمد غير مرئية ، وهي لاشى ، الا الجاذبية ،

صرح القرآن بكنير من الاراء المهمة التي اثبتها العلم العصري وجعلها قاعدة واساساً بني عليه كثيراً من المسائل والمباحث، ولولا خوف الملل لاوردت منه ومن كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما تضيق عنه الصفحات ، ولكن في هذا الاجمال نموذجاً لما في القرآن من العلم الصحيح والفلسفة المدهشة ، عدا ما فيه من المباحث الاخلاقية والادبية والدينية المرقية للآداب المهذبة للنقوس التي تجعل المرسعيداً في الدارين ، وهي التي جاء الدين لاجلها

علم فلاسفة المسلمين كل ذلك وضموا اليهِ ما اقتبسوه من علوم اليونان وساروا فيهذه السبيل الىحين الحروبالصليبية المشؤومة . فكان من ذلك الوقت مبدأ إنحطاط المسلمين بما شغلهم من الحروب والسياسة والاضطراب فهجروا العلم وتركوا التعلم ، ولم ببقَ بينهم من العلوم الا العلوم الدينية ، بل لا ابالغ اذا قلت ؛ انهُ من ذلك الحين ضعف العلم الديني ايضاً عندهم - هذا عدا ما طرأ عليهم من من الاهواء والاراء السخيفة في الدين التي اتاهم بها المقلدون و بعض كَمن يزعمون التصوف وليسوا من اهله''وروَّجوِها باسم الدين والدينمنها بَراء ، بل انمبادئه القويمة لناقضها كل النناقض فحسر بذلك المسلمون الدنيا والدين ، نعم انهُ لم يخلُ عصر من العصور بعد تلك الحروب مرن عالم، حقيقيين وفلاسفة ناهضوا تلك البدع والخرافات التي الصقها بالدين اولئك الجهلاء الاغبياء لمقاصدهم الحبيثة وهي جذب العامة اليهم رجاء ان يتعلقوا بهم ، ولكن كان صوتهو لاء العلاءضعيفاً لايصل الى اعاق قلوب العامة ، بل ان كثيرًا منهم لم يكن يقدر على المجاهرة بالحق خوف التكفير والتفسيق أَضف الى ما نقدم خروج النتار وتحريقهم كتب العلم واغراقها

<sup>(</sup>١) اما التصوف الحقيقي فلا بأ شبه بل هو لباب الشريعة لانه مهذب اللخلاق مربّ للنفوس

وتخريب بلاد المسلمين وسفك الدماء البريئة الى غير ذلك مما أقشعرُ . منهُ الابدان وتسمئز منهُ النفوس ·

هذا بعض مااصاب المسلين من الضعف الديني والدنيوي خلا ما اصابهم من تشتت اهواء الامراء والحكام في تلك العصور ، وهي التي جر تعلى الشرق ويلات عظيمة لم يزل اثر ها الان وليس هذا موضع تفصيلها — كل ذاك كان سبب تأخر المسلين

وان مبدأ نقدم اور وبا للعروج في معارج الحياة والرقي في سلم المدنية هي تلك الحروب الصليبية وحروب الاندلس، وكانوا قبلها في ظلمات بعضها فوق بعض، فلما جاءت جبوشهم لتخليص البلاد المقدسة من ايدي المسلمين بسبب ما اوحاه اليهم التعصب الذميم وما القاه في قلو بهم ذلك المتحمس الذي افاض التعصب على قلبه تلك السموم التي من قت جسم العالم، حتى انهم كانوا ينشدون الاناشيد لتحميس دول النصرانية وابنائها في تلك البلاد على مد يد المعونة لتخليص البلاد المقدسة من ايدي المسلمين بحجة انهم وحوش ضارية وقوم كافرون ....

فكان ما كان مما لست اذكره فظن «شرًا» ولاتسأل عن الخبر — رجع الصليبيون مجملون الى قومهم علوم المسلمين ومدنيتهم بعد أن علوا ان ما كان يصفهم به المتعصبون من التوحش والجهل

والفساد ليس له نصيب من الحقيقة وانهم براء منهُ • فكانت اذ ذاك اور وبا متكسعة في ظلمات من الجهل ، يتخبط اهلوها في دياجير الاوهام والخرافات تخبط العشواء في الليلة الظلماء ، فكان ما حمله اليهم قومهم من انوار المدنية الاسلامية التياقتبسوها ايام الحروب الصليبية مصابيح تهديهم فياهم فيهِ من الجهل والغرور والخرافات، عدا مااخذوه من بلادالاندلس ايام حدث فيها ماحدث فنن ذلك الوقت اخذالاوربيون يرنقون في معارج المدنية والعلم شيئًا فشيئًا الى ان بلغوا ما نراهم فيهِ الآن من القبض على نواصي الفنون وصوالج المجد ١ أما نحن فكنا نتأخر عنهم بمقدار نقدمهم بل أكثر، فكانوا كلا نقدموا الى العلم والمدنية شبرًا تأخرنا عنهم ذراعًا ،وكلا خطوا في سبيل الحضارة ذراعًا تأخرنا باعًا الى ان بلغ بنا الخطب ما نحن معاينوه ، فاصبحوا هم السادة في العلوم والاساتذة ـــــف الصناعات بعد ان كانوا عبيدًا اذلاء ننفر منهم المدنيــة والفنون بمقدار ماينفرون هم منها ، وصرنا نحن العبيد والتلاميذ بعد ان كنا سادتها واستاذيها

يا شرق فانزع عنك ثوب الونى وأستبدل المبهج بالموجع " فقد كنى اهليك ما نابهم حتى اضاعوا واضح المهيع

<sup>(</sup>١) هذه الابيات لمؤلف من قصيدة ، وهي من القصائد الشرقيات

ارفع من اوج السهى الأرفع من موضع ٍ يسري الى موضع ترنو كاسراب القطا الشرع رفرفةً الطير على المشرع

كان لهم ماكان من عزَّةٍ قد ملاً الكونَ شذا ذكرهم فما ترى الا قلوباً له قد رفرفت من حوله و'گُلــاً

حسبكم ما حل في الأربُع تجعبة عقل عالم ألمعي وينزع الرمح من الأضلع لم يك' للشرقي من مطمع لمحدنا من هوَّة المصرع وتنجلي في رائع المظلع

فيابني الشرق واهل الحجي هل فیکم من حازم اروع يكسر قيدً الجهل عن عقلنا فنرنقي اوج العلا بعد أن وليس بدعًا إِن نَكَن نرلْقي فالشمس بعد الكسف تبدو لنا والجدُّ 'يدني شاسعات المني واليأس 'يقصي دانيَ المنجع

- اصابنا كلذلك-غير ان هذا ﴿ العصر الحيدي ﴾ قداشرقت فيه العلوم والمدنية بهمة مولانا امير المؤمنين السلطان الغازي ﴿ عبد الحميد ﴾ خان أيده الله ، فانه لما رأى حاجة البلاد اليها امر حفظه اللهافنتاح المدارس على اخللاف طبقاتها فيجميع المالك المحروسة وسهل للناس سبُل التحصيل واكتسابالعلوم والصناعات على تباين انواعها فاخذنا نعرج في مراقي الحضارة والفنون ، ولا يمضيزمنالا

و يرجع الينا ما اضعنا من المجد الغابر محد آبائنا الاولين ونصير نفخر باعالنابعداً ن كنا 'نزهى بالعظم الرميم—ولاغرو فانه الخاقان الذي يفخر بهِ العصركما افتخرت العصور الغابرة بآبائه ، فاننا لا نرى يوماً بمرّ الا ونشاهد له من جلائل الآثار وعظائم الفعال ماتضيق الطروس عن تسطيره ، و يكفيهِ فحرًا ومحدًا تلك ﴿ السكة الحديدية الحيدية الحجازية ﴾ التي هي غرة في جبين كلمشروع خيري ديني مادي سياسي ، عدا ما انشأ . من المعامل والمدارس العلمية والدينيــة والحربية والصناعيةوالحقوقية – وطالما يجث رجال دولته العظام على الاقتداء باعاله من حث الرعية على العلم والتمدن والاخذ باهداب الفضائل والافعال التي تعود عليهم بالخير العميم في الدارين · وقد شاهدنا باعيننا تلك السكاك الحديدية البخارية والكهربائية التي أُنشئت في بلاده المحروسة ، وتلك المدارس التي شيدت في ايام سلطنته القوية الشوكة ، ولا سيما في مدينتنا بيروت ومن احدثها عهدًا « المدرسة الصناعية التجارية الحميدية » التي انشأ ها بامره السامي صاحب الدولة خليل ابراهيم باشا والي ولاية بيروت الجليلة ·

يرى القاري، فيما اسلفناه ان محمدًا صلى الله عليهِ وسلم كان سبب تخليص الامم الاوربية من الجهالة والهمجية لانه خلص اولاً شعبه ثم اخذ الشعب بتخليص سائر الامم الى ان تعدى ذلك لاهل اور وبا — فاروبا لولا محمد وكتابه لبقيت غارقة فى تيار الخمول ، نائمة في وديان الجهل الى ابد الآبدين ودهر الداهرين ، والتاريخ اعظم شاهد على ما نقول ، لانها لم تأخذ باسباب النقدم والتمدن الا بعد ان اختلطت بالمسلمين يوم الصليبيين وحروب الاندلس (اسبانيا) وانشأت نتلقى عنهم العلم والفلسفة والآداب .

الا يحق لنا بعد ذلك ان نقول ان «محراً » ممدن الام و «كتابه» منار العالم ، لان فيه من العلم الوافر والفلسفة المدهشة والاخلاق الكريمة والتهذيب العالي والاحكام السامية والمدنية الحقة مالايحيط به الوصف ولا يقدر على التعبير عنه اللسان

وقد ذكرت فيما سلف بعض الآيات الني تكلم فيما القرآن الكريم على المسائل العمرانية والكونية ، وكان يجدر بي الآن بعدان ثبت ان القرآن كتاب كوني تاريخي سياسي اخلاقي نظامي عائلي أن اذكر ايضاً بعض الآيات الدالة على المدَّعى ولكن خشيت من طول البحث ، وساذكر طرفاً من ذلك فيما بعد في بعض ابواب هذا الكتاب ومن رام تلك الآيات مع سائر المواضع فعليه بقراءة القرآن قراءة فهم وتمعُن فيحد فيه السوئل ، فانهُ مستفيض المواضيع الاخلاقية والتهذيبية والادبية والزجرية والاحكامية والسياسية

التى تصلح لكل زمان ومكانوقوم ، حتى ان من نظر الى القصص التي يوردها عن الام السالفين في اخبار الانبياء فلا يراه يذكر قصة الاوفي خلالها من الحكم والارشاد ما يأخذ بالعقول ويدهش الالباب

هكذا قام الدين الاسلامي وعلى هذا الاساس المتين المحكم شيد بناؤُه وأُقيمت صروحه—على توحيد الله« الذين يفتخر اليوم عقلام اوروبا بالرَّجوع اليه بعد ان كانوا يُخبطون في ظلات تعدد الآلهة » - على العدل في جميع الامور والمساواة بين الافراد على اختلاف طبقاتهم -على العلم الذي ينفع الانسان في دنياه و ينجيه في اخراه ، وطلبه ولو في الصين وتحصيله ولو في النريا—على مدّ يد المعونة نحو البائسين والفقراء والضعفاء الذين قعد بهم الحظ وعاكستهم الطبيعة – على تسهيل سبل الراحة لمن كانوا تحتحكمه على اخذلاف لغاتهم واديانهم ومذاهبَهم ، يحفظ لكل حريته الشخصية ودينه لا يعارض احدا فيما يعنقد كما جاءفي القرآن الكريم: «لكم دينكم ولي دينٍ » يمنع الناس مما يضرّ بهم ادبياً ومادياً من القار والخمر والتبذير وسلوك طريق الشر ١٠٠ لى غير ذلك من مكارم الاخلاق ومحاسن العادات أً يُعترض على الدينالاسلامي بمثل نقريره هذه الامور وحمل الناس على العمل بموجبها حتى يكونوا سعداء في الدارين ، مسرورين

في الحياتين ?

اظن ان اللوردكرومر لم يعلم منحقيقة الدين الاسلامي شيئًا او علم وتجاهل وصدَّه عن الجهر بالحقيقة المحاباة والتعصب الدميم ، او انه لم يزل يعنقد ما زوَّره اولئك الاقوام الذين اضرموا نيران الاحقاد على السلمين فكان من جراء ذلك تلك الحروب المشوُّومة التي جرّت على الشرقيين وخصوصًا المسلمين تلك الويلات التي من جملتها كساد سوق العلم وضعف الدين الصحيح ، اعني بهـــا « الحروب الصليبية » فهو يتشدق بذلك و يسطره على صفحات الاوراق وينشره بين قومه فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم قلت ولم أزل اقول: انجناب اللورد لم يعلم الدين الاسلامي على وجهه بل ظن أنه هو ما رآه من اعال المسلمين ايام اقام بينهم في مصر ، وإن اختلاطه بامرائهم وعلمائهم لم يفده شيئًا عن الدبن الصخيح لان اجثماعاته كانت قاصرة على المباحث العامة ومصالح البلاد السياسية او بعض امور أخر لا دخل لها في الدبن ، ولو انهُ سأل اساطين العلم الذبن يعترف بفضلهم لأ بانوا له عن حقيقته شيئًا لم يكن في حسبانه، غير انهُ اقتصر على ظواهر الامور فحكم بماحكم. ولظنهِ ان الدبن هو ما رآه من اعمال العامة و بعض العلماء البسطاء وصف ذلك الفيلسوف الشرقي والعالم الكبير بانه كأن غير متدبن

اوأًن ايمانه كان ضعيفًا ، فاخطأ القصد وضل المنهج ، لان الايمان راجِع الى السر فالاطلاع عليهِ شيء من الصعوبة بمكان ٍ لا يدرك . ولعلُّه يقصد بذلك انه كان غير متدبن بما يدبن بهِ اولئك البسطاءُ الذبن تلقُّوا الدبن على غيروجهه الصحيح ولبسوه كما يلبسالفرو مقلوبًا ، فان كان كذلك فقد اصاب لان الرجل كان متدينًا بالدبن الحقوعلى وجهه الحق: رجع بهِ الى السذاجة الاولى ولم يخلطه باباطيل الخرافيين ولا ترهات المزوّر بن ، لان الدبن الاسلامي كما قدمنا دخله كما دخل سائر الاديان كثير مما ليس منه وروَّجه اولئك الجهلاء باسم الدبن ، حتى عدُّه كثير من عوام المسلمين بل ومن علمائهم من الدبن وناضلوا عنه كما يناضلون عن قواعده الاصلية ، فظن من لا خبرة له من الاجانب ان الدبن الأسلامي هو عبارة عا يرونه من اعال المسلمين ويسمعونه من افواههم ويقرو ونه في بعض موَّلفاتهم ، ولو علموا الحق لرجعوا عن هذا الحكم الجائر · وقد قال ذلك الفيلسوف العالم الذي وصفه اللورد بضعف الايمان: « الاسلام محجوب بالمسلمين » ومعنى ذلك ان حقيقة الدين وجوهره صارت لاضمحلالها كلاشيء وغلبت عليها اعمال اهل الدين حتى سترتها عن اعين الناظرين فاصبحت محجوبة بتلك الاعال التي يناهضها الدين وتناقضها قواعده ومبادئه ، فمن رأى

افعال المسلمين التي هي في الحقيقة مخالفة لشريعتهم ظنَّ أنهـــا من الدينَ فوصمه بما يصمه بهِ اليوم اللوردكر ومر من مخالفته للمدنية وانه عقبة في سبيل رقي السلمين،حتىصرح بانهُ مستخف به كما قال عند كلامه على السيد محمد بيرم التونسي:« فكنت وانا احادثهانسي كل ميل الى الاستخفاف بالدين الاسلامي »

انيَّ لنا ان يرفع جناب اللورد حجاب التعصب عنقلبه فيرى أن الدين الاسلامي غير ما يزءم وان الاسلام محجوب بالمسلين :

ليس دين الله تلك البدعا() انما الدين ضياء لمعا فأنار الكون لما سطعا قبست منه البرايا شعلة صدعت قلب الدحى فأنصدعا أجفل الليل' وولَّى فَزعا

لاتظن ً الدين ما قد هو لوا إِن رَآهَا اللَّيلُ فِي 'غُلُوائُهِ

تُخذوهُ للبرايا خدَعا لاتظن الدين افعال الألى لبسوه كفراء أقلبت ولوكوادون الصخيح الاخدعا لحُطام او يراه سلعا ضلَّ مَن يجعله مصيدةً

<sup>(</sup>١) الايبات للوَّلف من قصيدة من القصائد « الشرقيات »

## الاسبلام وبن وشريعة معاً

نعني بذلك انه دين ينقرب به الى الله تعالى ، وشريعة اي معاملات واحكام تصلح للتعامل بها في كل زمان ومكان ، فاللورد لم يستطع انكار الشق الاول البتة ولكن كلامه مضطرب فيه كما سيأتي . قال :

« اما من جهة نظر المتأدب فلا سبيل الى اننقاد مبادي، الاسلام الاساسية ولكن الاننقاد يوجه فقطالى السيئات التي نشأت فاصبحت الآن تسترسذاجته الاولى »

ولكنه انحى عليه من حيث هو شريعة ومعاملات وحكم بعدم مرونته وانه لا يصلح الا للزمان الذي وجد فيه وانه لا يفيد الا الطبقات المنحطة من البشر الخ ومنوزن كلام اللورد بقسطاس العدل يعلم انه فاسد لا يعتد به كما لا يعتد في سائر مباحث كتابه لان من نظر الى القرآن نظر المنصف يجد أن ماجاء به من الاحكام والمعاملات لا غبار عليه بل هو صالح للعمل به في كل زمان ومحيط كما شهد له بذلك الاغيار من علماء اوروبا وغيرهم كما سنور دعليك طرفاً من ذلك في باب مخصوص نعقده لهذه الغاية

وقد جاء فيكتاب « الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية »

تأليف علي بك ابي الفتوح احد علماء القوانين العاملين بها في محكمة الاستثناف بمصر قو له في اول الكناب :

« يظن كثير من الناس حتى من السلمين انفسهم ان المبادي. المقررة في الشريعة الغراء لا توافق هذا الزمان الذي بلغ فيهِ الانسان من التمدن والترقى درجة رفيعة ، ويتوهمون أن الاحكام والروابط الموجودة في القوانين الحديثة الوضعية لا مقابل لها ـف الاصول الاسلامية ، وانما هي بمثابة الاختراعات المادية الجديدة التي انتحها فكر علماء الغرب لم يسبقهم اليها احد ، ولكن الباحث في الفقه الاسلاميولو قليلاً لايلبثان يغير هذا الظن ويتحقق ان اسلافنا وصلوا في الرفاهية ونقرير المبادي العمرانية والاجثماعية والقضائيــة شأوًا قلَّما يجاريهم فيهِ احد ، الآ ان صعوبة كتب المتأخرين وكيفية تأليفها وما هي عليهِ من التعقيد قد أوصد الباب في وجه مَن ُ يريد الوقوف على حقيقة الشريعة الغراء غير المنقطعين لدراستها،ولذلك فاني اشير على من يسلك هذا الطريق ان يقصد التآليف القديمة لانها اسهل موردًا واغزر مادة مع خلوّها من التعقيد وبعدها من الشاغبات اللفظية وليترك هذه الكتب ألحديثة للنقطعين لفهمها بدون ملل ولا حساب للوقت(''٠٠:٠٠

<sup>(</sup>١) افول : كنت قد كثبت في هذا الموضوع : موضوع كثب التعليم —

اذكر هذا على اثر مطالعتي لكتاب الخراج للامام ابي يوسف المتوفّى سنة ١٨٢ هجرية وقد الله هذا السفر الجليل برسم امير المؤمنين هرون الرشيد ، وفيه من النصائح والاحكام ما يجدر بامراء المسلمين اتباعه والعمل به ( لعله يعرض بالحكومة المصرية وعدولها عن العمل بالشريعة الى القوانين الوضعية مع ان اكثرها موافق للشريعة بل مسلوخ عنها)

عثرت في هذا المؤلف الصغير الحجم على درركثيرة لا ابخل

بنظمها في هذه المقالة حتى يرى المسلمون وخصوصاً المشتغلين منهم المقوانين الافرنجية أن المنقدم لم يترك شيئاً للتأخر ، ولعلهم ينكبون على دراسة الشريعة والآداب الاسلامية لانها لا ينافيان العصر الحاضر ولا المدنية الحديثة اذا فها حق الفهم ودررسا بعقل وتمييز » — الديني والآلي ايام كنت في مصر منتظا في سلك طلبة الازهر سنة ١٣٢١ للهجرة و ١٩٠٣ للميلاد: اربع مقالات مطولة اننقدت فيها طرق التعليم في الازهر والكتب التي تدرس فيه وابنت باجلي بيان عقمها وسوء مغبتها واثرها في نفس المتعلم ، وافترحت على اوليا الامور في ذلك المعهد الاسلامي ان يرجعوا الى كتب المنقدمين فان مافيها من العلم وسهولة المآخذ خير من كتب المناخرين — وهذا هو عين ما يطلبه جناب البيك المومي اليه — فاننقدعلي اذ ذاك قوم بما لا يخرج عن حد المكابرة ، وعضد في آخرون ، ومن اراد تلك المقالات فليرجع اليها في العدد الصادر في ، الجادي الاولى من السنة المنقدمة فصاعدا ، وربما نمث الم ان شا الله تعالى ،

الى آخر ما قال

وقد ردَّ الموَّلف في رسالتهِ على اهل القوانين الذين يظنون ان هذه المسائل من اوضاع علماء اوروبا المتأَخرين وأَبان انها مسلوخة عن القوانين الاسلامية والاحكام الشرعية سلخاً ·

وقالت بعض المجلات في نقر يظ الرسالة التي نقلناعنها ما نقدم:

« هذه مجلة الاحكام العدلية التي الفتها لج نة من علماء المسلمين هي احسن من القانون المدني الفرندي ، وقد امر ( الخليفة ايده الله ) بالعمل بها عند ما اسس نظام العدلية وابطل الامتيازات الاجنبية ، فلماذا لم نتبعه الحكومة الخديوية بل اخنارت على احكام الشريعة الاسلامية قانون الحكومة الفرنسوية » اه

فسقط بما قدمناه وهم جناب اللورد في الاسلام من حيث هو شريعة ومعاملات ولم ببق له شيء يستند عليه في الاعتراض الا بعض ما كثبه الفقها المتأخرون وذلك مما نوافقه عليه وليس من موضوع اللورد لانه يعترض على نفس القرآن وقواعد الدين الاساسية وقال جناب الدكتور شبلي افندي شميل المسيحي الكاتب الاجتماعي:
« ان في القرآن اصولاً اجتماعية عامة وفيها من المرونة ما يجعلها صالحة للاخذ بها في كل زمان ومكان حتى في امر النساء فانه كلفهن عجو بات عن الريب والفواحش وأ وجب على الرجل ان بان يكن عجو بات عن الريب والفواحش وأ وجب على الرجل ان

يتزوج واحدة عند عدم امكان العدل ، وان القرآن فتح امام البشر ابواب العمل للدنيا والآخرة ولترقية الزوح والجسد بعد ان أوصد غيره من الاديان تلك الابواب ، فقصر وظيفة البشرية على الزهد والتخلى عن هذا العالم الفاني » ا ه

لوآن جناب اللورد اننقد تلك الزيادات التي شوَّه بها وجه الدين اولئك البسطاء لاصاب المرمى وكان يضرب على الوتر الذي يضرب عليهِ محبُّوا الاصلاح الديني من المسلمين والرجوع بالدين الى بساطته الاولى ، ولكنه تطوح وجاوز ذلك الحمى ، فكان رأيه بالاسلام من حيث هو دين وأُدب على طرَفَى ْ نقيض ولكنه انحى عليهِ انحاءً شديدًا وقبحه نقبيحًا عنيفًا من حيث هو شريعة اي معاملات وسياسة ، وقال انه لا يصلح الا لذلك الزمن والمحيط اللذين وجد فيهما · فحاد عن جادة الصواب وعدل عن المنهج القصد عدولاً تاماً في هذا الحكم الجائر الذي ليس له نصيب مامن الحقيقة ، ولو انه قال في هذا الموضوع كما قال في ذاك من وجوب تحويره ولنقيحه والرجوع به الى السذاجة الاولى اي العمل بمقنضي القرآن الكريم لاصاب كبد الحقيقة وأنصف في مقاله وجرى مع المصلحين من العلماء في مجرى واحد ، لانهم ببذلون جهدهم ويسعون طاقتهم لارجاع المسلمين الى طريقة القرآن لان مافيه من الاحكام والشرائع صالح لكل زمان ومكان · ومن لم يقنع بذلك فليأننا بحكم من القرآن يخالف مدنية هذا العصر القويمة التى تنطبق على العقول السليمة التي لا تميل مع الاهواء ولم تشربها شائبة التعصب ، بل فليأننا بحكم من الاحكام التي دو نها الفقهاء المنقدمون كابي حنيفة وابي يوسف والشافعي ومالك وغيرهم من اساطين الامة ، لا ارى احدا يستطيع ذلك ولو بقي دهره يقلب الصفحات ويدرس الكتب ، فليترك المتعصبون تشدقهم واوهامهم وتغريرهم انفسهم وقومهم · الميترك المتعصبون تشدقهم واوهامهم المسالح المرسلة (اي المطلقة الميترك من اصول ادلة الشرع بمعنى ان المصلحة أثراعى ولو خالفت النص ، لان حكم الله انما شرع لمنفعة العباد ، ويعد سد الذرائع

<sup>(</sup>١) جاء في الحواشي التي كتبها على رسالة «المصالح المرسلة» للطوفي صديقنا الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشتي ما نصه : والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق ، وقد اشتهر القول بها عن مالك احتجاجاً بان الله تعالى انما بعث الرسل عليهم السلام لتحصيل منفعة العباد عملاً بالاسنقراء فهما وجدت مصلحة غلب على الظن انها مطاوبة للشرع واشتهر عن الجمهور القول بمنعها مطلقاً وقال ابن برهان : ان لائمت اصلاً كلياً او جزئياً من اصول الشرع جاز الحكم عليها والا فلا ، وقال الغزالي : ان كانت ضرورية فطعية كلية اعنبرت والا فلا ، قال القرافي : ان المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق ، لا نهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهد الملاعنبار ولا 'بعني بالمصلحة المرسلة سوى ذلك

اصلاً كذلك

قال الطوفي في رسالة « المصالح المرسلة »:

« ثم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار » يقتضي رعاية المصالح اثباتاً ونفياً والمفاسد نفياً ، اذ الضرر هو المفسدة فاذا نفاهما الشرع لزم اثبات النفع الذي هو المصلحة لانهما نقيضان لا واسطة ببنهما » الى ان يقول :

« ورعاية المصلحة المستفادة منقوله عليه السلام : « لاضرر ولا ضرار » وانخالفاها ( يعني النصوالا جماع ) وجب نقديم رعاية المصلحة عليها بطريق التخصيص (٢) والبيان لهما لا بطريق الافتئات

<sup>(</sup>١) الذرائع: جمع ذريعة وهي الوسيلة للشيء قال في الحواشي السالفة الذكر: ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له فحق كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة الى المفسدة منعنا من ذلك الفعل واشتهر ان القول بسد الذرائع من خصائص مذهب مالكرحمه الله وقد حقق القرافي انه مشترك بين المذاهب كالمصلحة المرسلة والعرف»

<sup>(</sup>٢) جا في الحواشي السابقة الذكر ماخلاصته : يقرب من هذا ما قاله الفقها، الحنفية ، عليهم الرحمة في النعامل وانه يخص به الاثر ، والنعامل من باب المصلحة المذكورة قال في الذخيرة البرهانية والنعامل حجة بترك به القياس ويخص به الاثر ، وتخصيص النص بالتعامل جائز وقد ذهب البخاري عليه الرحمة مع كونه من اعظم انصار الاثر الى اعتبار العرف في ترجمة ذلك الباب الذي قل من يتفطن له ومن دقق في تلك الترجمة وأي انها توايد مااشار له الطوفي هنا .

عليها والتعطيل لها كما أنقد مالسنة على القرآن بطريق البيان، ونقرير ذلك : ان النص والاجماع إما ان لا يقتضيا ضررًا ولا مفسدة بالكلية او يقتضيا ذلك ، فان لم يقتضيا شيئًا من ذلك فها موقوفان لرعاية المصلحه ، وإن اقتضيا ضررًا فإما أن يكون مجموع مدلولها ضررًا ، ولا بد ان يكون من قبيل ماأستُنني من قوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » جمعًا بين الادلة الخ

اقول: يعني بذلك انه إن وجدت مصلحة للامة تخالف النصا او الاجماع فأراعى المصلحة، ومراعاتها لا لعدم رعايتها بالكلية، بل لاننا نقول: ان النص والاجماع بمنزلة العام ورعاية المصلحة الثابتة بالدلال بعض مخصصات هذا العام فالعمل بها لا ينافي العمل بالنص والاجماع، لان حديث: لاضرر ولا ضرار: هو بمنزلة أن يقال بعد كل حكم 'نص عايه: الا ان اقتضت المصلحة خلافه ثم قال الامام الطوفي في تعريف المصلحة عرفاً وشرعاً:

« واما حدها بحسب العرف فهو السبب الموَّدي الى الصلاح والنفع كالتجارة الموَّدية الى الربحو بحسب الشرع هي السبب الموَّدي الى مقصود الشارع عبارة او عادة ·

ثم هي ننقسم الى ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات ، والى ما لايقصده الشارع لحقه كالعادات

ثم ذكر اهتمام الشرع الشريف برعاية المصالح فقال:

« واما بيان اهتمام الشرع بها فمن جهة الاجمال والتفصيل :
اما الاجمال فقوله عزَّ وجلّ : « يا ايها الناسُ قد جاءتكم
موعظة من ربكم وشفاء لل في الصدور وهدى ورحمة للوئمنين .
قل بفضل الله و برحمته فبذلك فأيفرحوا ، هو خير مما يجمعون »
ودلالتها ( يعني هاتين الآيتين ) من وجوه :

الوجه الثاني : وصف القرن انه « شفاء لما فى الصدور »يعني من شك و نحوه وهو مصلحة عظيمة

الوجه الثالث: وصفه بالهدى

الوجه الرابع: وصفه بالرحمة ، وفي الهدى والرحمة غاية المصلحة الوجه الخامس: اسناد ذلك الى فعل الله عز ً وجل ورحمته ، ولا يصدر عنهما الا مصلحة عظيمة

الوجه السادس: الفرح بذلك لقوله عزَّ وجل: « فبذلك فليفرحوا » وهو في معنى التهنئة لهم بذلك ، والفرح والتهنئة انما يكونان لمصلحة عظيمة

الوجه السابع: قوله عز وجل: « هو خير مما يجمعون » والذي يجمعون هو من مصالحهم ، فالقرآن ونفعه اصلح من المصلحة غاية المصلحة .

فهذه سبعة اوجه منهذه الآية ( الصواب منهاتين الآيتين ) تدل على ان الشارع راعى مصلحة المكلفين واهتم بها ولواسنقرأت النصوص لوجدت على ذلك ادلة كثيرة » ا ه

ثم ذكر الطوفي في الرسالة نفسها بيان اهتمام الشارع برعاية المصالح العامة على سبيل التفصيل ومن ارادها فليرجع الى رسالته ، غير اننا نذكر منها مبحثاً واحدا ، قال :

« المبحث الرابع في ادلة رعاية المصلحة على التفصيل وهي من الكتاب والسنة والاجماع والنظر ، ولنذكر من كل منها يسيرا على جهة ضرب المثال اذ استقصاء ذلك بعيد المنال:

اما الكتاب فنحو قوله تعالى: « ولكم في القصاص حياة · والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما · الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » وهو كثير · ورعاية مصلحة الناس في فوسهم واموالهم واعراضهم مما ذكرنا ظاهر · و بالجلة فما من آية من كتاب الله عز وجل الا وهي تشتمل على مصلحة او مصالح » النح ماقال

اقول: اراني قد اطلت في هذه المسألة المهمة وهي مسألة رعاية المصالح العامة ، ولكن المقام اقتضى ذلك لاظهر لجناب اللورد ومن على شاكلته ان الدين الاسلامي سهل مرن لاكما يصفه به من عدم المرونة والصلاح لكل وقت ومكان · فانت ترى ان من قواعد الشريعة المطهرة تحكيم العادة ورعاية المصلحة وان خالفت النص والاجماع ، وهي في الحقيقة لم تخالفه كما قدمنا بل ان لرعاية المصلحة ادلة صحيحة في الكتاب والسنة فمتى وجد نص يخالف ظاهره المصلحة نعدل عن عمومه الى رعايتها لان دليلها مخصص لعموم النص ، اذن لا يوجد نص في الشريعة يخالف المصلحة العامة فهو مرن صالح للتعامل لاكما يزعم جناب اللورد

ذلك هو الذي يفهم من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة وائمة الفقهاء المنقدمين بل وكثير من اكابر المتأخرين غير ان جهل بعض الفقهاء المتأخرين هو الذي جراء امثال كرومر على الطعن به ووصفه بما لا ينطبق عليه بوجه من الوجوه .

ومما زاد المسلمين بلاءً على بلائهم النه هو الدائة المتأخرين أوصدوا الباب دون من يروم ان يأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله بحجة ان الفقها، قبله قد استخرجوا تلك الاحكام ولم ببق عليه الا ان يأخذ بها و بتمسك باهدابها و يعتصم بعراها ، ثم ادءت هذه

الطائفة انه لا يمكن ان ينبغ احد من العلماء لدرجة أنه يمكنه الاستنباط من الكتاب والسنة ، ولم يعلم هؤالا القوم ان فضل الله يؤتيه من يشاء في كل زمان ومكان ، وأن الاحكام تخلف باختلاف الازمان وان حكم الله يدور مع المصالح العامة ، واماحكم الفقهاء الذي استندوا فيه على القياس او الاجتهاد البحت لايناسب الا الزمان الذي كانوا فيه · وقد نسي اولئك المانعون ان العلماء المنقدمين اوجبوا ان يوجد في كل عصر محتهدون يشرحون للناس ما يناسبهم من احكام الدين والدنيا ، وحرَّ موا ان يأخذ احد باقوالهم ازلم تكن مستندةً الى الدليل، فما بال الفقهاء المتأخرين عدلوا عن الكتاب والسنة بلوعن أقوال مَن يدعون انهم مقاَّدون لهم — كانعمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا يُسئل عن شيء يقول: هلوقع ؟ فان كانواقعاً أفتى السائل وان لم يكنوقع يقل له : دعها حتى نقع · وانما يقول له ذلك لان الاحكام تختلفَباختلاف الزمان بل والكمان ، فان افتاه رضي الله عنه بمسئلة لم تحدث فربما حدثت بعد ذلك فيفتى قوم بما حكم به عمر رضي الله عنه وربما ان فتواه لا نناسب الزمان او الكان الذي حدثت فيه مع انه افتي بها لزمانه ومحيطهِ – وقد ثبت انهُ ( رضه ) افتى في مسألة بحكم ثم تكررت فتبدَّل نظره فيها فحكم بخلافهِ وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي - هكذا كان هدي السلف الصالح وهكذا كان مبلغ عقلهم وعلم وفهمهم - ألم تر أن أئمة العلماء المجتهدين كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل كانوا ينهون أن يقلدهم احد الا بعد ان يعرف دليلهم ومآخذهم ، ومتى عرف ذلك خرج عن كونه مقلدًا لان المقلد هو من يأخذ الحكم ولم يعرف دليله

وقد اجمع اهل الاصول على ذلك واطنبوا فيه في كتبهم ونحن نذكر لك طرفاً من ذلك من قول سيدي محي الدين بن عربي الشهير في رسالة له في اصول الفقه وانما أخترناها دون غيرها من كتب الاصول لانها غير مشتهرة كاشتهار تلك الكتب ٠ - قال رحمه الله تعالى: « لا يوفخذ من الحديث الا ما صح » ثم قال بعد كلام : « واما اذا صح الحديث وعارضه قول صاحب او امام فلا سبيل الى العدول عن الحديث ، و يترك قول ذلك الامام او الصاحب للخبر » ثمقال: « ولا يجوز تركِ آية او خبر صحيح لقول صاحب او امام ، ومن يفعل ذلك فقد ضلَّ ضلالا مبيناً وخرج عن دين الله» — ثم قال ، « وما اوجب الله علينا الاخذ بقول احدٍ غير رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ، مع كوننا مأمورَين بتعظيمهم ومحبتهم » — ثم قال في موضع آخر منها :

« لا يجوز ان ُيدان الله بالرأي وهو القول بغير حجة ولا برهان

لا من كتاب ولا سنة ولا اجاع » — ثم قال في موضع آخر :

« النقليد في دين الله لا يجوز عندنا لا نقليد حي "ولا ميت و يتعين على السائل اذا سأل العالم ان يقول له : اريد حكم الله او حكم رسوله في هذه المسألة فان قال المسؤول هذا حكم الله في هذه المسألة او حكم رسوله تعين عليهِ الاخذ به » الخ ما قال :

اقول: هذا السبب - وهو حجر العمل بالكتاب والسنة ووجوب التقليد والعمل بقواعد الفقهاء - من اعظم الاسباب التي اودت ببقية الروح التي كانت مختلجة في جسم الاسلام ومرفرفة فوق عقول المسلمين - وياليت الامر انتهى الى هذا الحد فقط، بل بلغ الجهل والتعصب ببعض من ينتسب للعلم الى حدّ حرموا معه الاشتغال بغير علوم الدين - اقول علوم الدين مجاراة لهم لانهم يقصدون بها اقوال متأخري الفقهاء وفيها من الآراء مالا يستندالى كتاب ولا سنة بل كثير منها مخالف لها، ولو انهم ارادوا بعلوم الدين القرآن والحديث الصحيح لكان قولهم حقيقة لا يتري فيه اثنان

<sup>(</sup>١) هذا مذهبطائنة من العالم، وعليه الشيخ رحمه الله كما هونص كلامه وقال غيرهم : يجوز ثقليد الحي دون الميت ، وهذا رأي الجمهور · واجاز بعضهم ثقليد الميت والحي وهو قول في غاية الضعف · وقد اتخذه حجة فقها الميوم توفيرًا لعناء المجت والزيادة من العلم

لان علوم الدين الحقيقية هي كل ما يعين على فهم الكتاب والسنة فيدخل فىذلكعلوم اللسان والاخلاق والسياسات بفروعها والطب والطبيعيات والجغرافيــا والفلك وجميع ما يسمونه اليوم بالعلوم الكونية او العصرية ، فجميعها من علوم الدين لان آيات القرآن والسنة اشارت الى كثير منها او صرحت به كما قدمنا ذلك ببعض تفصيل ، وليس الدين قاصرا على مابز عمون من العبادات والمعاملات - اقول عبادات محاراةً لهموالا فليست من العبادة في شيء لانهم تمسكوا بقشورها وتركوا ُلبابها وهو المقصود منها ، فقد ظنوا انها. عبارة عن تلك الاعال البدنية التي هي اشبه شيء بالرياضة ، ولم يعلموا ان لكل حركة منها اشارةً خاصة الى معنى اسمى وامر اعلى ، فالوضوء والغسل مثلاً ' يراد بهما امر' اهم من نظافة الاعضاء وهو تطهيرها من اجتراح السيئات وكسب الاعال المنكرات ، وننظيف القلب من الاخلاق الفاسدة والصفات الممقوتة ، الى غير ذلك من المقاصدالعالية،والمعاني السامية، وقس على ذلك الصلاة والصيام والحج وليسهذا موضع تبيانها ، ومنشاء حقائقها فليرجع الى كتاب الاحياء للامام الغزالي عليه الرحمة .

ظن هو الاعوام ان علوم الدبن هي ما يزعمون ولوكان الامر كذلك لاستوى العالم والجاهل ، والورع والمتساهل — فالخلاصة

ان علوم الدبن هي كل ما'يعين على فهم القرآن والاحاديث الثابتة، وهي ليستقاصرة على الفقه وعلوم اللسان ، بل تعمّ كل علماشار لبعض جزئياته الكتاب الشريف ، والحديث المنيف

اتى اللورد كرومر في كتابه ببعض المسائل التي انحي بها على الدېنمنحيث هو شريعة ومعاملات وبعضها موجود فيه وبعضها غير موجود وبعضهاكان الخطأ في فهمه سببًا للانتقاد والذنب فيهِ ليس على اللورد بل على من تلقَّف هذا الحكم عنهم — وسنناقش جناب اللورد في كل ذلك حتى لنقشع سحابات الوهم عن فكره ، وينكشف لثام الحقيقة فتبدو غرَّاء الطلعة وضَّاحة الجبين ، فيظهر للوردكرومرومن على شاكلته انهمكانوا مخطئين في حكمهم على الدبن الاسلامي ذلك الحكم الجائر - واماما اخذبه على المسلين انفسهم فاننا نوافق على أكثره والذنب فيه عليهم لان دينهميأمرهم بخلاف ماهم فيهِ الآزمن الكسل وعدم السعي الى العلم السعي المشكور الى غير ذلك ـ قال الموَّرخ الشهير والباحث المنصف جرجي افندي زيدان صاحب مجلة الهلال الشهيرة ما نصه: « ان مظاهر المسلين هي التي تحنمل النقد ، وهي التي يحسن ان يوآخذوا بجرائرها · اما القرآ ن نفسه فليسَ فيهِ مايوُّ خذ عايهِ ولا يوجد بين آياته ٺناقض حقيقي » ا ه

## بعض شحاوات الاغيار في الاسلام وانه منبع التمدن الصحيح

لست اقصد من ايراد شهادة الاغيار في الدين الاسلامي الاستدلال على انه دين التمدن والعلم حقاً لان ذلك معروف مشهور لاينكره الا مكابر، وانما اقصد بذلك ان عقلا، الام الاوروبية الذين رفعوا عن قلوبهم ستائر التعصب عرفوا ان القرآن هو منبع المدنية وان الاسلام روح الرقي في كل زمان ومكان ولو اردت ان أورد جميع شهادات الاجانب لضاق المقام خصوصاً وان جمعاً منهم قصروا انفسهم للدفاع عن الاسلام وألفوا في ذلك المؤلفات الضخمة المنتشرة بانحاء اروبا، فلذا أكتني ببعض شهادات من اشهر علمائهم وفلاسفة م وقسيسيم:

قال اسجق طيلر رئيس الكنيسة الانكايزية ببلاد الانكليز من خطاب فاه بهِ في موثمر الكنيسة :

«الاسلام ينشر لواء المدنية التي تعلم الانسان مالم يعلم، والتي نقول بالاحتشام في الملبس، وتأمر بالنظافة والاستقامة وعزة النفس، فمنافع الدين الاسلامي لاريب فيها، وفوائدها من اعظم اركان المدنية ومبانيها»

وقال كارليل:

«ان القرآن كتاب لا ريب فيه ، وان الاحساسات الصادقة الشريفة والنوايا الكريمة 'تظهر لي فضل القرآن — الفضل الذي هو اول وآخر فضل وجد في كتاب نتجت عنه جميع الفضائل على اختلافها — لا بل هو الكتاب الذي يقال عنه في الحنام : وبه فليتنافس المننافسون ، لكثرة ما فيهِ من الفضائل المتعددة .

وقال واشنطون ايرفنج : القرآن فيهِ قوانين زكية سنية »

وقال جيبون :

«القرآن مسلم به من حدود الاقيانوس الاتلانتيكي الى نهر الجانجس بانه الدستور الاساسي ليسلاصول الدين فقط بل للاحكام الجنائية والمدنية ، وللشرائع التي عليها مدار نظام حياة النوع الانساني وترتيب شو ونه »

وقال ايضاً :

« ان الشريعة المحمدية تشمل الناس جميعاً في احكامها من اعظم ملك الى اقل صعلوك ، فهي شريعة حيكت باحكم واعلم منوال شرعي لا يوجد مثله قظ في العالمين »

لذا

وقال دروي :

«بينما اهل اوروبا تائهون في ظلام الجهاله لا يرون الضوء الا من سَمِّ الخياطاذ سطع نور قوي من جانب الامة الاسلامية من علوم وادب وفلسفة وصناعات واعال يد وغير ذلك ، حيث كانت مدينة بغداد والبصرة وسمرقند ودمشق والقيروان ومصر وفارس وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة المعارف ومنها انتشرت في الام واغننم منها اهل اوروبا في القرون الوسطى مكتشفات وصناعات وفنونا عظيمة ٠٠٠٠٠٠»

وقال سيديو :

« وبعد ظهور الذي ( محمد صلى الله عليه وسلم ) الذي جمع قبائل العرب امة واحدة نقصد مقصدًا واحدًا ظهرت للعيان امة كبيرة مدَّت جناح ملكها مننهر ( تاج ) باسبانيا « الانداس » الى نهر ( الفانج ) في الهند « اي من نهاية المشرق الى اول المغرب » ورفعت اعلام التمدن في اقطار الارض ايام كانت اور وبا مظلمة بجهالات اهلها »

وقال غوستاف لوبون:

« ان العرب هم سبب انتشار المدنية ببلاد اور و با » يريد بالعرب المسلمين وانما اتى بلفظ العرب لانهم لم يصلوا لذلك الا بعد ان اعتصموا بعروة الاسلام وتمسكوا بقواعد القرآن وقال « داود اركوهارت » :

« ان الاسلام دين لا يأمر باتباع عقائد جديدة ، ولا يقول بانزال وحي جديد ، وسنن جديدة ، وليس فية كهنوتيه ، او معابد سياسية ، بل فيه دستور الامم ونظام المالك »

وقد عربت جريدة اللواء المصرية الجملة الآتية عن كتاب عنوافه « ثلاثون عاماً في الاسلام ، النّف « مسيو ليون روش » السياسي الفرنسي الذي اقام في بلاد المسلمين ثلاثين سنة تعلم في النائها اللغة العربية وفنونها وقرأ العلوم الاسلامية وعاشر المسلمين في الجزائر وتونس والاستانة ومصر والحجاز ولا شك انه قد اختبر بهذه المدة الطوياة احوال المسلمين من الطبقات فهو اذا كتب يكتب عن روية وحكمة ومعرفة لأكما كتب اللورد كرومر من الاوهام والكذب والحلط لان روح التعصب كانت ترفرف فوقه عند ما كان يكتب كتابه « مصر الحديثة »

قال المسيو (ليون روش ) المنقدم :

«اعتنقت دين الاسلام زمناً طويلاً لأ دخل عند الاميرعبد القادر دسيسة من قبل فرانسا وقد نجحت في الحيلة فوثق بي الامير وثوقاً تاماً واتخذني سكرتيرا ،فوجدت هذا الدين الذي يعيبهُ الكثير ون

افضل دین عرفته نہو دین انسانی طبیعی اقتصادی ادبی ً ولم اذکر شيئًا من قوانيننا الوضعية الاوجدته مشروعًا فيه ، بل اننيعدت الى الشريعة التي يسميها جول سيمون الشريعة الطبيعية فوجدتها كأنهاأ أُخذت عن الشريعة الاسلامية اخذًا ، ثم بجثت عن نأثير هــذاأً الدين في نفوس المسلمين فوجدته قد ملاً ها شجاعة وشهامة ووداعةً: وجمالاً وكرمًا، بل وجدتهذه النفوسعلىمثالمايحلم بهالفلاسفة من نفوس الخير والرحمة والمعروف في عالملا يعرف الشرواللغووالكذب · ``. فالمسَّلم بسيط لا يظن باحد سوءًا ، ثم هو لايستحلُّ محرماً في طلب كم الرزق ولذلك كان اقلَّ مالاً من الاسرائيليين ومن بعض المسيحييز. ولقد وجدت فيهِ حلَّ المسئلتين الاجتماعيتين اللتين تشغلان العالم طرًّا : الأولى فيقول القرآن « انما المؤمنون اخوة » فهذا اجمل مبادي الاشتراكية ، والثانية فرضالزكاة على كل ذي مال وتخويل الفقراء حق اخذها غصباً انامتنع الاغنياء عن دفعها طوعاً ``وهذا

<sup>(</sup>۱) اقول ليس الامركما قال فان الشريعة لم تمنح الفقير ان يغلصب الزكاة من الاغنيا ان امنتعوا عن دفعها بل ذلك مفوض الى الحاكم فهو يأخذها غصباً و يدفعها الى اهلها من الفقراه والمساكين الخ ، بل له ان يقائلهم عليها ان اقتضت الحال ذلك كما قائل ابو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة ، واكثر حروب اهل الردة التي كانت في زمنه رضي الله عنه كانت لاجل منع الزكاة وقد ممي مانعيها مرتدين ،

دواء الفوضوية ·

ثم ذكر الموَّلفعشقه لفتاة جزائر يةوعشقها اياه وكيف قتلت نفسها لما انبأها بامره وانه يرغب ان يرحل بها الى فرنسا عند قضاء مهمته الى ان يقول:

« ذلك من تأثير هذا الدين الكريم ، انه دين المحامدوالفضائل ولو انه وجدر جالاً يعلمونه الناسحق التعليم ويفسرونه تمام التفسير لكان المسلمون اليوم ارقى العالمين واسبقهم في كل الميادين ولكن وجد بينهم وياللاسف شيوخ بحرفون كله ويمسخون جماله ويدخلون اليه ما ليس منه ، واني تمكنت من استغوا ، بعض هو لا الشيوخ في القيروان والاسكندرية ومكة فكتبوا الى المسلمين في الجزائر 'يفتونهم بوجوب الطاعة للفرنساو بين و بان لا ينزعوا الى تورة و بان فرنسا خير دولة أخرجت لاناس ، وكل ذلك لم يكلفني غير بعض الآنية الذهبية

مثل هو الشيوخ الذين يحسبون هذا الدين ملكاً لهم لاينبغي لغيرهم شرحه وتفسيره - مثل هو الا الشيوخ الذين يقاومون المصلحين و يعدون كل تأويل غير تأويلهم كفرًا والحادًا - مثل هو الأسوخ هم علة تأخر الاسلام والمسلمين والح ما قال

وعرَّب صديقنا الدكتور عبد الرحمن افندي شهبندر الدمشقي

من مجلة الملل والنحل الصادرة في ( مارس ) اذار سنة ١٩٠٥مايأ تي تحت عنوان « هداية استاذ للاسلام »

« لدينا الآن رسالتان بقلم الاستاذ « نشكنتابا دهيايا » الرئيس الماضي لكلية حيدر اباد ( واستاذ التاريخ في كلية مهراجا في ميسوري) والاولى موضوعها « لماذا انتحلت الاسلام » والثانية « محمد نبي الاسلام » وقداصبح اسم المؤلف بعداسلامه محمدًا عزيزالدبن ، وهو من العلماء الافاضل الذبن ساحوا في البلاد زمنا طويلا ودرسوا الاديان المختلفة ، وفي الرسالة الاولى ذكر اسباب هدايت واتخاذه الاسلام دينًا لا بارى في الصحة والسلامة .

كان المؤلف في اول امره شديد الاعجاب بمذهب العقليين لكنه لم يلبث ان تحوّل لان هذا المذهب لم يرو له غايلاً فاخذ في درس الدبن البوذي واعجب بظاهر رفعته الاخلاقية لكنه وجده اخيرًا على عكس طبيعة البشر فملَّه ، وكان ذلك اثناء وجوده في البلاد الالمانية حيث التي خطابين موضوعها البوذية بلغة تلك البلاد، ومن ثمَّ ذهب الى باريس وبطرسبرج و بعد ما تعلم الافرنسية اعجب برنان وكان من تأثير ذلك انه اخذ في درس لغات الساميين واديانهم وكرَّس قسماً عظياً من حياته لدرس المقابلة بين الاديان العظيمة يعني اليهودية والزردشتية والبرهمية من الجهة الواحدة والبوذية يعني اليهودية والزردشتية والبرهمية من الجهة الواحدة والبوذية

والنصرانية والاسلام من الجهة الاخرى ووقف في سبيله الى التنصر مسألة الفدا، ومسألة الهلاك الابدي وما يضاف اليهافي الكاثولوكية من اعنقاد العصمة البابوية والتحوّل في العشاء الرباني ثم رجع الى البلاد الهندية على هذه الحال من تبلبل الفكر ، وهنالك فرّغنفسه مدة لدرس الرياضة (التصوف) لكنه عاد منها ايضاً غير مقتنع ، ولم 'يعط البوذية والاسلام حقها من الدرس حتى ذلك الحين فدرس الاولى منها ثم جاء الى الاسلام الذي استماله اخيراً واثر في نفسه اثراً باقياً ، وكان قد شعر بصحته منذ مدة طويلة ، ولكن الخير من شهر آب (اغسطس) حين صرّح في محفل بدخوله في الاسلام من شهر آب (اغسطس) حين صرّح في محفل بدخوله في الاسلام برسائته « لماذا انتحلت الاسلام »

وبنى رضاه بالاسلام على ثلاثة ابواب رئيسة (١) صحة اخبار الاسلام وانه الدبن التاريخي الوحيد (٢) موافقته للعقل (٣) انه عملي (لا خيالي) ويقول في رسالته «ان ميدانه التاريخي قد اثر حتى في اعدا، محمد واتباعه » واستشهد بكلام للاستاذ (بسورت سمث) ذُكر في مُخطَبه وهو «اننا في الحقيقة نعرف بعض من تاريخ المسيح ولكن اني لنا من يكشف الحجاب عن السنين الثلاثين التي اعدت الطريق الى الثلاث ٠٠٠٠ وفي الاسلام كل شي، على خلاف

ذلك · هنايقوم التاريخ بدلاً من الغامض المظلم · · · · وهنالا 'تضلُّ المر · نفسه او غيره من الناس لان أنور النهار يسطع على كل مايكن ان يصل اليه »

والنقطة الثاني في بحثه جري الاسلام على قواعد العقل وقد ذكر القاعدتين الاساسيتين في الدين – توحيد الله ورسالة النبي محمد – وقال: « يجب على كل صحيح عاقل ان ينقاد لهذه الحقيقة البسيطة الجليلة وهو توحيد الله الخالص ( لا كتوحيد اليهود الذين جعلوه إلها خاصاً بهم ) ولا يوجد في الاسلام تعاليم مثل « ثلاثة في واحد ، او ثلاثين مليوناً من الآلهة »

ولا يرد أقاعدة الرسالة النبوية باحث لانه «متى أنسيت الحقائق الاساسية التي أتبنى عليها الحياة الاخلاقية الدينية او أبهمت ، ومتى اصبح الانسان مفرطا في حب دنياه طامعاً سيء الاخلاق ماديا بحتاً – يظهر في تاريخ الام اناس اخلاقيون احيتهم الروح الخالصة في مولدهم ونشأتهم حتى يصبحوا انبياء ورسلا لله ووظيفتهم تذكير الناس ما كانوا نسوه واحياء ما كانوا فقدوه ويضاف الى ذلك كله ان الاسلام على طبق حياة الانسان العلمية وربما توهم الناس في بعض الاحيان ان تعاليم بوذا والمسيح على احسن الكال لكن هذا خطأ وهذه التعاليم اشبه بالكالات الباردة الواردة سيف القصص خطأ وهذه التعاليم اشبه بالكالات الباردة الواردة سيف القصص

والروايات وربما كان فيها (جمال شعري ) الا انه لا يعد طريقة لحكم الانسان المدني الصناعي على صحة التعاليم والمبادي : فمن الواجب علينا ان ننظر الى حالات البشر اولا ثم نحكم على كال التعاليم بالنسبة لفائدتها · وعلى هذا المبدأ تماماً (يعني النظر الى حاجات البشر) اباح الاسلام تعدد الزوجات · وسنن الزواج في هذا الدين اقرب للعمل واشد موافقة لحاجات الجمية البشرية واجلب لترقيها من الجهة الاخلاقية الروحية ( أيعر ض بانتشار الفحش في البلاد الغربية الى حد لا أيوصف ) ولمبادي الاسلام الا كره هذا الحظ من الرفعة وشرف المكانة

وذكر في رسالته الثانية «محمد نبي الاسلام» مخنصرات من حياة النبي (ص) ونبذًا من التحويل المدهش الذي اجراه في العالم وفي الحنام يجيب الكاتب عن اعتراضات المنفدين المتعصبين» اه

هذه بعض شهادات الاغيار في الاسلام وهي قليل من كثير ولوعمد عامد الى جمع ما قالوه في مديح الاسلام وانه دبن اجتماعي سياسي شرعي اخروي الخ لضاقت به الصفحات فان المقالات والمواّلفات في ذلك اكثر من ان تصمى، واجل من ان تسنقصى، وفيما قدمناه من ذلك كفاية لمن اراد الاستبصار والاعتبار، واما من لم بزل حاملاً

عَلَم التَّعصب ومحتجبًا تحت برقع الرياء او الاوهام فلا يفيده دليل ولا نقنعه حجة ولوكانت كالشمس في رابعة النهار

## هل الاسلام يناقض المدنية العصرية ?

قدمنا ان الاسلام يأمر بما فيه سعادة المرء في الداربن، والسعادة امر لا يجوز تحديده بل لا يمكن تعريفه ، لانه يخلف باخللاف الاذواق والمشارب : فمن رجل يعد السعادة في المال، ومن رجل يعد ها في الوحدة والانزواء عن الحلق ، ومن آخر يعدها في اقتناء الجياد المطهمة وركوب العربات المفخمة ، ومن آخر ومن آخر بعد السعادة هي سعادة المرء في نفسه وانها نهاية السعادة ، ومن آخر يعد السعادة هي سعادة المرء في نفسه وانها ورأي اكثر شبان هذا العصر ان السعادة هي في الخر والقمر واتيان الفواحش واتخاذ الاخدان الح من من المحهم الله ولاحول ولا قوة الا بالله ،

هذاوان نظرنا الى المدنية العصرية نجداً نها نادٍ حافل بانواع العلوم والصناعات والاختراعات الخ

اشرقت في سماءه تتهادى بحلاها غرائب الاشياء (۱)

<sup>(</sup>١) الابيات من قصيدة للمولف عنوانها : « عصر العلم » ومطلعها : ـــ

وتميس العلوم تيهاً وكانت قد تسجَّت من قبله بالحفاء عصر علم ُ يجلى الينا عِروساً مثَّ لوها معارفاً للرائي فالشريعة الاسلامية من هذه الجهة موافقة للمدنية العصرية موافقة تامة ، لانها تأمر بعمران الكون وما فيه سعادة الحياةالاولي، قال رسول الله ( ص ) : اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدًا ، واعمل لآخرنك كأنك تموت غدًا » - غير ان الاسلام يناقض هذه المدنية من وجوه ، كما أنَّ سائر الاديان السماوية نناقضها لهذه الاسباب نفسها : منها حب الاستئثار بالمنافع وهو ما يسمونه بالاحتكار ، فالآديان تمنع ذلك البتة لانه ضاري بمصالح العباد ، والخلق كلهم عيال الله كما قال الرسول (ص) — ومنها البخل والانتجار (١٠)، ومنها الحرية في اتيان الفواحش كالزنا وشرب الخمر والقار والربا وغيرها منالجراثيم الضارة التي تفتك اليوم بجسم العالم الاوربي ، وقد سرت هــــذه الادواء الينا لاحتكاكنا بهم حتىانه أيخشى عليناأن نفقد شعورنا بالواجب الديني الذيفيه صلاح حالنا في هذه الدنيا وفي الاخرة ،

خل ذكر الربع البلي القواء وطمان الفرسان في الهيجاء وجمالا اخنى عليها زمان السمل عصر البخار والكهرباء
 (١) لنا في موضوع الانتحار مقال اثبتنا فيه انه من الشرور، ودفعنا قول من توهم انه من المكارم وقد نشرناء في جربدة الاقبال التي تصدر عن بيروت في المدد ٢٣٨ من السنة السادسة

فان هذه الامراض ماسرت فيامة الاواعدمتها النجدة والغيرة وصعة الجسم والعقل ورمتهافي هوأة الاخلاق السافلة وغمستهافي حمأة الشرور فالشرقيون المقلدون للغربيين لم ميحسنوا النقليدفان أكثرناقل دهم في البذخ والخر واألقَمُ روالة تك (والبالو)وسائر فروع الحرية الجالبة على الاخلاق والاموال والاجسام والاعراض امراضاً قتالة وجراثيم سامة· ولكنهم و ياللاسف لم يقلدوهم في العلوم والمعارف الصحيحة التي ترقى بهم في سلم المدنية الحقة ، وترفعهم من دركات الجهالة ولم يحسنوا من المدنية العصرية الا ( البوط والكازمتيك والقميص المكوي والكرافات والتواليت والبنطلون الضيق وشرب البيرا والشنبانيا والقار وسهر الليل في المواخير والملاهي ومغازلة الغانيات واتخاذالصواحبات و و و ٠٠٠ الى آخر مالو اردت استقصاء هلسو ًدت وجوه الصفحات ) — ولكنهم عن المدنية النافعة التي هي عبارة عن أكتساب العلوم والمعارف والصناعات والاختراعات وكل ما يفيد المرء في دنياه غافلون ، وفي اللهو مشتغلون ، وبسوى ذلك لا يحفلون:

فالى متى دهب الزمان ُ نضيتم ُ دهب الزمان ُ وما مضى لا يرجع ُ والذَّش ُ ذاك عن الهوى لا ُ يقلع وسواه اوقات الفراغ ' يضيَّع والذَّش ُ ذاك عن الحلق الصحيح بعزل

فَالْجِلُّ فِي تلك المواخر 'هُجَّعُ واذا أُحسُّوا بالنصيحة أو دُعواً للمَّة والله المُعاهة 'يهرعوا للمَّة الله المُعارض المُهَلِّل للمُعَارض المُهَلِّل

حسبوا التمدن والعلى أن يكرعوا فى خمرة منها الردى يتضوع لا يتركون كو وسها او 'يصرعوا واذا صحوا منها فليتك تسمع' احدًا ينادي ليتنى 'لم أَفعل

نادي القاربهم خصيب مرع فهم اليه كل يوم أنزَّع واذا دعا نادي العلا يتفزعو ن كأَنما فيه اقام «البعبع » أو اذَّهُ يدعوهم للقتل (١)



(۱) الابيات من قصيدة مزدوجة للوَّلف وهي من «الشرقيات » ومطلعها : يانش عدا العصران لم تجلل جملاتي ونصيحتي لم تعقل ِ فابشر بدا ه لا 'بارح 'معضل ' يرديك في وادي الهوان الاليل فتبيت رهن عضاضة وتذلل

## مناقشة كروم وكيله الصاع بالصاع مندمة النانشة

قبل الدخول مع جناب اللورد في غمار البحث لا بدً لي ان أكاشفه بامرين مهمين رأيت روحه وعقله يتمايلان طربًا واعجابًا بهما فوق مراسح كتابه :

احدها: قوله في كلامه عن المرحوم السيد محمد بيرم التونسي: «علَّمه ذكاوُه الفطري ان النظامات التي تعلَّق بها اسلافه لا بدَّ أَن نتلاشى متى قابلتها المبادي السامية المرقومة على راية الانكليزي»

ونحن نقول الجناب اللورد: اي نظامات تعني كانت اسلافه متعلقة بها ؟ - لا اراك تعني الا احكام القرآن الشريف واي مبادي سامية مرقومة على راية الانكليزي تريد ؟ - لا اراك تريد الا الشريعة الانكليزية التي تعمل بموجبها الدولة البريطانية في المعاملات - فان كان كذلك ، فأعلم وانك لتعلم ان تلك المبادي التي نتيه بها عجباً واعجاباً هي او جأنها مبادي الاسلام الاساسية التي رقي بها المسلون ايام شباب الدين في معارج الحياة حتى دانت له رقاب الام ، واعجبت به اساطين السياسة من كل ملة ودولة ، حتى رقاب الام ، واعجبت به اساطين السياسة من كل ملة ودولة ، حتى

انه انتشر في مدة ربع قرن انتشاراً هائلاً خارقاً للعادة بسرعة لم يُعهد لها نظير في التاريخ وهذه النظامات لم تزل بيننا مسطورة نقرأها ولكن اكثرنا غافل عن العمل بمقتضاها لاه عنها ، بل ان كثيرا منها مسطور فيما نسميه كثب الفقه في قسم المعاملات ، بل ان في القرآن وهذه الكتب ما هو ارقى من احكام القوانين الاور وبية على اختلاف منازعها ، ولكن الجهل باصول الشريعة الاسلامية ومبادئها القويمة دعاك ايها اللورد الى النقول علينا بشيء كان الاولى بك الا تخوض فيه الا بعد ان نقتله علماً ، ألم تعلم ان كثيراً من تلك النظامات التي نفتخر بها والمباديء التي نتمايل عند ذكرها مترجمة عن القوانين الاسلامية وجل احكام هذه القوانين مأخوذ او مستنبط من القرآن الكريم وكلام محمد عليه الصلاة والسلام .

- فاي مبادى على راية الانكليزى أيخشى منها على النظامات الاسلامية - ان كانت للك النظامات مما وضعه اولئك البسطاء الجانون على الاسلام وان كانوا من اهله فلا كلام في ذلك ، لان عقلاء المسلين في كل صقع لأبى مافيها ولنفر منه ، وان كانت ماهو مستند الى قواعد الدين الاساسية فالمبادي، المسطورة على راية الانكليزي تمشي معها في منهج واحد ، وتجري واياها في مجرى واحد ، لانها في الحقيقة مسلوخة عنها ، اللهم الا ما كان مخالفاً لبعض العوائد

الدينية او الاخلاقية او الشرقية بما يعدُّه قوم حسناً وآخرون سيئاً فهو من الامور النسبية التي ترجع الي ما أعتاده اهل كل صقع، وهو لا ضرر فيه ان بقي الشرقي او المسلم متمسكاً به لانه من الامور العرضية ، والاعراض لا تو ترفي حقيقة الجواهر · فلنترك اكل ان يعتقد ما يشاء و يفعل من العوائد ما يريد ، الا ان كانت لك العوائد معققة الضرر بعد الاختبار الكثير والنظر الصحيح ·

الترقي المسيحي: - وهو الامر الثاني من الامرين اللذين اردت ان أكاشف بها جناب اللورد - فقد غلب عليهِ سكره بالادب المسيحي والترقي المسيحي حتى حكم على المسيحيين الذين هم في بلاد السلمين بعدم الترقي لتأثير العنصر الاسلامي وآدابه واخلاقه عليهم فمنعهم من الرقي في سلم الحضارة والاخذ باهداب التمدن · ونحن نقول للوردكرومر: ماهو الترقي المسيحي الذي نعبيه ? ان كان ما هو مسطور في كتب الدين المسيحي فقد ظلت \_\_ف الحكم ، لان معتمد كتب الديانة عندكم هو الانجيل ، ونحن نرى ان جلَّ مافي الانجيل تاريخ السيد المسيح صاوات الله عليه في هذا العالم وبعد انتقاله الى العالم الآخر · وما فيهِ من سوى ذلك فكلهُ حاثٌّ على ترك العالم الفاني وعدم الااتفات اليهِ بوجه من الوجوه الا ما يسدُّ الرَّمْقِ ، وهو يُوَّنبِ الاغنياءَ والامراء أشد التأنيبِ ؛ و يُوبَّخ مَن يسعى للدنيا اقرع التوبيخ ، وخير ما فيهِ كَأْ يقول السيعيون خطبة الجبل ، بل بالغ بعضهم فقال : إنها هي الديانة المسيحية — وكلها أمر « بالتمسك بالعالم الباقى وترك الدنيا ومن يسعى لها ·

هذا وان الانقطاع عن الدنيا اصل من اصول الديانة المسيحية حتى صرح في الانجيل بما نصه :

« لا نقدرون ان تخدموا الله والمال ، لذلك اقول لكم: لاتهتموا لحياتكم بما تأكاون و بما تشربون ، ولالاجسادكم بما تلبسون أليست الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس ? — ولكن اطلبوا اولا ملكوت الله و بره ، وهذه كلها تزاد لكم ، فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه ، يكفي اليوم شره — الحق اقول لكم : انه يعسر أن يدخل غني ملكوت السموات ، واقول لكم ايضًا : ان ميرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غني الى ملكوت الله سرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غني الى ملكوت الله سرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غني الى ملكوت الله سرور ولا توبين ولا عصا الح

قال الاستاذ الامام في كتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية بعد كلام ما نصه :

« كان ذلك في طبيعة الدين : ان من لم يتبع المسيح فه وهالك ، والهالك لا يستحق الحياة ، الم تر في الاصحاح الخامس من الاعمال

الى قصة الرجل الذي باع جميع ما عنده وعند ما جاء الى بطرس اعطاه الثمن وأد خر لنفسه شيئاً اخفاه ، فاطلع بطرس على حقيقة الامر ووبَّخ الرجل وتصرف فيه بسلب حياته من طريق المعجزة ، ثم جاءت امراً ته وكان لها اطلاع على ما اخني زوجها ولم تنه أه فو بخها بطرس واخبرها بموت زوجها فماتت هي ايضاً — فان كان الله يسلب الحياة جزاء اخنلاس الرجل شيئاً من مال نفسه لم يقد منه هدية الرسل ، فكيف تكون الحياة من حقه اذا خالف خلفاء الله في الارض ونابذهم فيما يعنقدون ؟ » اه

هذا وان من احكام الدين المسيحي ايضاً الموادعة والمسالمة المطلقتان لكل من اراد المسيحي بسوء ، فهو يأمره بان 'يدير الحد الايسرلمن يلطمه على الايمن ، وان لا 'يجازي المسيء الا بالحير ، الى غير ذلك من الاحكام التي لو تمسك بها المسيحيون اليوم وتعلقت باهدابها الدول النصرانية لكانت أذل ام الارض ، و لما قام لهم قائمة وعز ت لهم شوكة ، بل كانوا طعمة لغيرهم ، لان مقنضاها أن من ارادهم بشر يجبعليهم ان يسالموه ولايقابلوه بمثل اعتدائه وشره من ارادهم بشر يجبعليهم ان يسالموه ولايقابلوه بمثل اعتدائه وشرى خبواء عدوانه و بغيه منهم مقاطعة وجب عليهم ان يعطوه مقاطعة أخرى جزاء عدوانه و بغيه منهم مقاطعة وجب عليهم ان يعطوه مقاطعة أخرى كل متسلط 'معتد عليهم — فما هو اذن ذلك الترقى المسيحي الذي يفتخر كل متسلط 'معتد عليهم — فما هو اذن ذلك الترقى المسيحي الذي يفتخر

بهِ كرومر وإِنَّ دينه يأمره بعدم الترقي في الدنيا وعدم الاستعداد الا لما بعد الموت ؟ — ان كنتم متمسكين بالآداب المسيحية التي تدَّعون انها سبب رُقيكم ونجاحكم فلم تسعون للدنيا سعيكم المعروف ، وتشنون الحروب ونبيعون الدماء بيع الماء للحصول على لذة التحكم والغلبة ? — اراكم لم تعملوا بالآداب المسيحية بل بضدها فلستم اذن مسيحيين ، وهذا الترقي ليس مسيحياً — الترقي المسيحي الذي يأمر به الانجيل هو اخروي بحت ' يراد به ترقى النفس وتهذبها فقط واحتقار الدنيا وما فيها كما قدمنا — فالدين المسيحي اذن دين اخروي لا غير ، وليس ديناً مدنياً لانه يحنقر المدنية واهلها .

الترقي الاسلامي: -على ان الدين الاسلامي الذي هو عبارة عن القرآن الكريم دين اخروى مدني ، يوجب على المرا ان بأخذ نصيبه من تهذيب النفس والعقل والتحلي بمكارم الاخلاق ومحاسن الاداب ؟ كما يوجب عليه ان يأخذ باسباب دنياه التي ترقه عيشه وتجعله من المتمدنين ، كما جاء في القرآن الكريم : « ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » وجاء فيه ايضا «قل من حراً م زينة الله التي الخرج لعباده والطيبات من الرزق » وفي القرآن من هذا كثير تضيق صفحات هذا الكتاب دون ايراده ، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك

كانك تموت غدًا » – فانك ترى ان الشريعة الاسلامية تأمر بالاقتصاد في امري المعاش والمعاد ، بحيث لا يميل المرء الى الدنيك ميلاً كليًا ويهمل امر آخرته ، ولا يميل الى الآخرة كل الميل ويهمل امر هذه الحياة الدنيا ، بل أمرته بان يحصل نصيبه الدنيوي والاخروي . ومن تصفح القرآن الشريف والاحاديث الصحيحة يعلم صحة ما نقول .

وقد وصف الرسول الدنيا لمن حافظ عليها واهمل امرالآخرة احسن وصف فقال: «الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل ُ يحقّ الحقّ و ُببطل الباطل، فكونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا، فانَّ كل ام يتبعها ولدها » فهو يأ مر الانسان بأن يكون ابناً للآخرة بجيث لا يتفرَّغ للدنيا وحدها ، و نهاه أن يكون ابناً للدنيا بأن لا ينظر الي امر آخرته قطعاً ، وقد فصَّلهذا المعنى كلامه السابق : « اعمل لدنياك الخ » وقد قلنا في شرح الحديث عند قوله « فكونوا ابناء الآخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا » في كتابنا ( لباب الخيار في سيرة المخنّار) ص ٦٨ ـ ٦٩ مَا نصه : « ليس المراد انه ينهاهم عن الدنيا البتة وأن يتركوها قطعاً ، وانما نهاهم ان يجعلوها مقصودة بالذات، بل وسيلة للآخرة وقنطرة يجوز ونفيها اليها ، والقرآن والاحاديث

طَأَخَةً بَمَا يحِثُ الانسانُ عَلَى الكسبِ والعمل قال تعالى « ربَّنا آنِنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة » وقال صلى الله عليهِ وَسلم: «اعمل لدنياك كانك تعيش ابدًا ، واعمل لآخرتك كانك تموت غدا » — والزهد فيالدنيا المطلوبشرعاً هو انلا يغترَّ المرء بزخارهماو يصبو الى مشتهياتها ان كَان شيء من ذلك يضر بأ مر الدين ، وأن يكون ما عنده من الاموال في يده لا في قلبه بحيث يصرفه في وجوهه المشروعةمتي دُعي الى ذلك ، لا أن يهمل الاشغال والاعال ويكون كَالاً على العباد ، وقد ورد في الحديث الشريف : « ليس بخير كمن ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعاً ، ولا تكونوا كُلاً على الناس » — على ان َمن راجع تاريخ الصحابة يعلم أن منهم مَنكازعنده منالاموال القناطير المقنطرة والانعام والخيل الخ ، لكنهم متى وجدوا حاجة الى انفاق شيء منهُ وجدت احدهم اسرع الى ذلك من السهم الى هَدَ فه » ا ه قولنا هناك

النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: «بع مالك وأتبعني » ولكن قال لمن استشاره فيما يتصدق به من ماله: « الثلث والثلث كثير ، انك ان تذر ورثنك اغنياء خير منأن تدعهم عالة يتكفّ فون الناس » ولو قابل جناب اللورد كرومر بين تعاليم القرآن والانجيل يجد بوناً شاسعاً بين التعاليمين من بعض الوجوه ، فان الثاني يأمر

المرء أن 'بغض اباه وامه واولاده واصحابه ليتبع السيح عليه السلام حتى انه قال : «لا تظنوا اني جئت لالتي سلاماً على الارض ، ما جئت لاأتي سلاماً بل سيفاً ، فاني جئت لافرق الانسان ضد ايه والابنة ضد امها والكنة ضد حماتها، واعداء الانسان المل بيته » — والأول يأمر الانسان ان يتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم مع بقاء الاحسان لابويه واصدقائه وكل من كان بينه وبينه علاقة قبل الاسلام، بل يأمره باعتبار الناس بالرافة والرحمة كانهم اولاده وابواه حتى قال محمد صلى الله عليه وسلم:

« الخلق كلهم عيال الله فاحبهم اليه انفعهم لعياله »

وجاء في القران قوله تعالى : « و يالوالدين احسانا » وقوله « ووصّ ينا الانسان بوالديه إحسانا ، حملته امه كرها ووضعته كرها ( اي بمشقة ) وحملُهُ وفصاله ثلاثون شهرا ، حتى اذا بلغ أشدَّ هُ وبلغ اربعين سنة قال ربّ اوزعني ( ألهمني ) أن اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن اعمَل صالحاً ترضاه وأصلح لي ذريّتي ، إني تبت اليك وإني من المسلمين » وقوله عز وجل : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احسانا » وقوله تعالى : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئاً ، و بالوالدين احسانا ، ولا نقتلوا اولاد كم من إملاق ( فقر ) نحن نرزقكم واياهم ، ولا نقتلوا اولاد كم من إملاق ( فقر ) نحن نرزقكم واياهم ، ولا

تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا نقتلوا النفس التيحرَّم الله الا بالحق، ذلكم وصاً كم به لعلكم تعقلون » وقوله تعالى: « وقضى ربك الاَّ تعبدوا الاَّ اياه وبالوالدين إِحسانًا إِما ببلغنَّ عندك الكبرَ احدُهما او كلاهما فلا نقل لهما أُف ولا ننهرُهما وقل لهما قولا كريماً . وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرا »

هذا وقد أمر القرآن باستعال العدل مع كل الناس حتى مع الاعداء والمبغضين للاسلام والمسلمين فقال : « يا ايها الناس كونوا قو امين لله شهداء بالقسظ (العدل)ولا يجرم نكم (لا يحملنكم) شنآن قوم (بغضهم) على الا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوى ، وانقوا الله إن الله خبير بما تعملون »

ولو قال قائل: ان الانجيل أمر بالمسالمة والرحمة ايضاً فما بالك تصفه بانه يأمر با يقاع ذات البين والتفرقة بين المر، وزوجه والوالد وابو يه والصديق واصحابه ؟ الم يقل «احبوا اعداء كم باركوا لاعنيكم الخ ؟ « نقول ذلك حق ، ولكنه يهدم في موضع ما ببنيه في موضع آخر ، فلا يكاد يثبت في نفس القاريء ما بناه حتى يزعزعه بكلام آخر في تركه حيران لايسنقر على رأي ولا يأخذ بخُلُق : ألم يأمر اصحابه بالاتيان باعدائه وذبحهم تحت اقدامه ، وان ببغض الرجل اباه بالاتيان باعدائه وذبحهم

وامه · الخ ؟

نعماني لا أُنكر أَنَّ اعال اكثر السلمين اليوم لاننطبق على ماامر به كتابهم ، بل اقول: ان اكثر افعالم نناقض مبادئه واوامر ، ونواهيه حتى حجبوا حقيقته وجوهره بتلك الاعاك الشائنة — فالمسلمون والنصاري وخصوصاً اهل اورو با ودولها العظيمة كلهم حادً عن دينه وأتبع غير سبيله ، حتى ان دولة عظيمة وهي فرانسا رفضت الدين البتة وطردت آكثر روَّساء، وهي تسعى لاجلائهم جميعاً عن بلادهـــا - اقول انالمسيحيين جميعاً حادوا عن دينهم ، وذلك لان الانجيل يأمرهم بترك الدنيا بتاتاً وترك الحروب وادارة الخد الايسر لمز ضربهم على الامين الى غير ذلك، وهم تركوا كل ذلك وتمسكوا بضد مبادئه وتعاليمه وآدابه — واقول ان المسلمين حادوا ايضاً عن الدين لان القرآن يأمرهم بالاقنصاد في الدين والدنيا وان يكونوا آخذين بالترقيين الدنيويوالاخروي فتركوا الدنيا ، ثم تبع ذلك تركهم للدبن فاصبحوا مذبذبين واضاعوا الدبن والدنيا معاً ، فحسروابذلك خسرانًا مبينا ، حتى صدق عليهم قول نبيهم : « أُ خسر الناس صفَّة ً من أَخلق يديه في آماله ، ولم ُ تساعده الايام على أُمنيَّته ، فخرج من الدنيا بغير زاد ، وقدمَ على الله بغير حجة »

غيران الفرق بين المسلمين والنصاري من حيث ترك الجميع

للدبن كبير - فالنصارى تركوه لما هو ارقى واسمى من حيث الترقي المدني والمعاشي واختلقوا لذلك عدرا يعتذرونبه وهو فصل الدين عن المدنية او السياسة – والمسلمون تركوه لما هو اذل واحط ا في الدنيا والآخرة – فالما ترك اولئك الدين وتعاليمه القاضية بأن يكونوا روحيين فقط لا يتعلقون باهداب الدنيا نجحوا وارنقوا في سلم الحضارة الدنيوية الى غاية يقصر عنها الوصف ، غير أنهم تداُّوا من جهة الاخلاق والدبن الى هوَّة لا يجيط بهـ العقل ، لأنهم بتمسكهم بالدنيا تمسكاً كلياً اهملوا جانب الدبن وما يأمر بهِ من المكارم والاخلاق والمرحمة الخ — ولما ترك هو لاء المسلمون )دينهم الذي يأمرهم بالمدنية والعلم وكلماينفعهم في الحياتين صاروا ينحطون عن ذروة الحِد شيئًا فشيئًا الى ان بلغ بهم الامر ما هم فيه الان،غير أُ نهم قد افاقوا الآن منذلك السبات العميق ، واخذوا يغسلون عن عيونهم ذلك العمش الذيكان يمنعهم من روثية الحقيقة بفضل ﴿ خليفتهم الاعظم ﴾ وبسبب ماببذله بعض العلماء العاملين الذبن رجعوا بالدين الى بساطته الاولى ودرسوه على نحوما كان يدرسه ويفهمه سلفُهمالصالح الذبن بلغوا بفضل الدبن المحمدي ذروة لا 'تنال ، ومدنية شهد بها الخالف قبل الصديق.

فما نراه الآن منمدنية اوروبا ليسمما نامر بعالديانة المسيحية

بل انها تنافیه كما سلف ، ولا 'يستدل بعمل الاوروبيين ومدنيتهم على ان ذلك من آثار دينهم كما صنع اللورد كرومر :

اذ لا ريب ان من اراد ان يستدل على حقيقة دين يعمد الى قواعده الاساسية واوامره ونواهيه ليكنه الحكم عليهِ – فكم من امة خالفت ماجاء به كتابها وعملت بخلافه: خدمثلاً الامة الاسلامية فانها اهملت كثيرًا بما يجث عليه القرآن واتبعت كثيرًا بما ينهي عنه : امرها بأكتساب العلوم والمعارف والسعى وراء ما يفيدها في الحياتين فسارت حينًا في تلك السبيل، ثم خلف خلف اضاعوا ما جمعوا وهدّموا ماشيدوا لاسباب بيسهنا محل ذكرها وقد قدّمنا بعضها: نهاها عن الموبقات كالزنا وشرب الخمر والقار والربافكان نصيب كثير من المسلمين ان تدنسوا بادناسها وانغمسوا بحمأتها فان عمد عامد ليحكم على الدين الاسلامي فلا يجوز له ان ينظر الى افعال السلين ثم يحِكم على دينهم بافعالهم لان الاسلام محجوب المسلمين.

ونحن الآن نتكام عن المدنية التي انتجتها الديانة المسيحية نفسها فلا ينبغي لنا ان ننظر الى تمدن دول النصرانية اليوم ثم نقول ان هذا من آثار دينهم ، لاننا قدمنا أنه لا يستدل بافعال امة على دينها:

- خلاصة ما تأمر به الديانة المسيحية : ترك الدنيا وكره

الاغنياء وبغض التمدن وكراهية الرجل اهله وذويه ليصلحان يكون تلميذًا للسيح عليه السلام وان لا يجازي عبثل ما جوزي به وان اضر ذلك بالهيئة الاجتاعية ومقتضى هذه القاعدة الاخيرة تلاشي العالم وفساد النظام الكوني ، لانها تجريء الجرمين على زيادة العداء والاذية ، وتشد بساعدهم لإهلاك العالم ، الى آخر ما نتجه من الامور المضرة بالعمران — فانت ترى ان ما يأمر به هذا الدين مناف للدنية الحاضرة منافاة تامة ، وليس يصلح الالذلك الزمان الذي وجد فيه السيد المسيح ، حيث فسدت الاخلاق ومال الناس الشهوات وحب الدنيا والانتقام الظالم ميلاً عظياً واهملوا شأن الآخرة الح

اذن فليس هذا التمدن المشاهد مسيحياً بمعنى انه مما وآدته الديانة المسيحية ، لانها 'ثنافيه كما قدمنا — فليترك جناب اللورد كرومر سكره بالادب المسيحي والترقي المسيحي والمدنية المسيحية الخ



## التناقض في كلام كرومر والردعلي بعض مزاعمه وفيه كلام عن المدنبتين ايضاً

كلام كرومر مضطرب كريشة في مهب الريح طائرة ، فيينا ثراه ينهي عن الخوض في العبث بالاديان تراه يخوض مع الحائضين ويعبث مع العابثين وبينا تراه ينقد الاسلام من حيث هو رشريعة وسياسة لا من حيث هو ادب ودين ويقول : « اما من جهة نظر المتأدب فلا سبيل الى انتقاد مبادي الاسلام الاساسية ، ولكن الانتقاد 'يوجه فقط الى السيئات التي نشأت فاصبحت الآن تستر سذا جته الاولى » تراه من جهة ثانية يرجع عن هذا الكلام و يقب سذا جته الاولى الماسية التي قال انه لاسبيل الى انتقادها.

اللورد يحذر من التعرض الى الاديان وينهي عنه اشد النهي وقد صرَّح بذلك حيث قال :

« أُحذّ ر الذين يتواَّون قيادة الحكومة من تعرضهم بحماقة الى زعزعة البناء الادبي الذي نقوم عليه الهيئة الاجتماعية الشرقية اذ العبث بدين امة كاملة هو امر محفوف بالخطر العظيم سياسياً

واجتهاعياً وادبياً »

وبينا تراه يقول الانتقاد أيوجه فقط الى السيئات الحديثة التي ألصقت بالدين ، تراه وهو يتكلم عن المبادي ، الدينية يشرد الى الكلام عن العادات القومية والبدع التي ليست من الدبن في شيء ، ثم يحكم بعد ذلك ( اي بعد ان يخلط العوائد السيئة بقواعد الدبن الاساسية ) بان الاسلام عقبة كو ود في سبيل ترقي المسلمين ، ويقول معتذرًا عن تأخر المسلمين في المدنية :

« لاننا كهف تأملنا في المصري وجب ان نذكر دائمًا نتيجة ما اوصلته اليه حوادث تاريخه ومناخه ودينه ومركزه الجغرافي » اثنى جناب اللورد على الاسلام من جهة كونه دينًا وآدابًا ،

ولكنه شاب هذا الثناء بسموم لا تخفى على ذي بصيرة فقد اردف ذلك الثناء بقوله:

« ان العمل بهذه القواعد قد افاد مئات الملابين بمن اعتنقوا الاسلام ديناً لهم وخصوصاً الفقراء بينهم عزاً روحياً فضلا عن النعم المادية من خيرات هذا العالم وامل الخلود في الآخرة» — كأنه اراد ان الاسلام لم 'يفد الا الطبقة المنحطة وأما انه افاد الطبقة العالية فلا ، وهو كلام بعيد عن الحق بعد الشمس عن الارض ، لان المطلع على تاريخ الاسلام يعلم ما افاده من الرقي للناس اجمعين شريفهم وضيعهم عالمهم وجاهلهم .

أُنسي جناب اللورد المدنية الاسلامية وعظمتها وما افادته المعالم اجمع من العلوم والمعارف والصناعات ? أنسي مدارس بغداد والبصرة والقاهرة والشام والانداس (اسبانيا) ومراكش وبخارى وسمرقند ؟ أنسي ما كان يدرس فيها من العلوم والفنون ؟ أنسي ما اخترعه العرب من الاعال المدهشة التي افادت فائدة لا ننكر ؟ كان في مدرسة بغداد في القرن السادس الهجري ستة الاف شخص بين معلم ومتعلم ، وكان بقرطبة وحدها من بلاد الاندلس ثانون مدرسة في ايام الحكم المستنصر بن عبد الرحمن في منتصف القرن الرابع للهجرة ، وكان في القاهرة وحدها عشرون مدرسة منها الجامع الرابع للهجرة ، وكان في القاهرة وحدها عشرون مدرسة منها الجامع

الازهر الذي هو الآن المدرسة الاسلامية العظمى وكانوايدرسون فيه علوم الشريعة ومقدماتها والمنطق والوضع والمناظرة وجميع الرياضيات والالهيات وعلم الطب والهيئة والتاريخ ، وقد تخرَّج من هذه المدرسة في الزمان السابق علاء كثيرون في جميع ما قدمناه من العلوم التي كانت تدرس فيه ()

وكانت مدارس الاندلس على غاية الانقان ، وقد قصدها اهالي اوروبا في القرون الوسطى ودرسوا فيها العلوم على اختلاف موضوعاتها ثم رجعوا الى بلادهم ، وفي سنة ٢٦٠ للهجرة ( ٨٧٣ م ) أمر (هرتموت) رئيس دير (ماري غالن) جماعة من رهبانه بدرس اللغة العربية لتحصيل معارفها وما دُون فيها من العلوم والفنون ، وكان في جملة من درس في هذه المدارس ( البابا سليبستروس الثاني ) واصله رجل فرنساوي يقال له ( جربرت ) وقد طاف قسماً كبيرًا من اورو با طالباً للعلوم والمعارف حتى وقع على الاندلس فدخل مدارس اشبيلية وقرطبة و بذل همته في تحصيل العلوم حتى أساغها ، ثم عاد

<sup>(</sup>١) اما الآنفلا يدرس فيه الا العاوم الشرعية والآلية ، وقد ادخل اليه حديثًا بهمة بعض المصلحين الرياضيات والجغرافيا والتاريخ ، وفيه نجو من عشرة الآف طالب علم ، اما طرق التعليم فيه فهي عقيمة والامل ان تصلح بهمة اوليام الامور

الى دياره وما زال يسمو على اقرانه حتى نصَّبوه « بابا » فشاد للعلم مدرستين احداهما في ايطاليا والاخرى في ريمز ، وادخلالى اورو با علوم المسلمين والارقام الهندية التي نقلها عنهم.

ثم ثارتالحمية وحبُّ الرغبة في العلم في نفوس اهل ايطاليا وفرانسا وجرمانيا وانكلترا فطلبوا العلوم الرياضية ، ولم يقم عالم من الافرنج بالرياضيات الاكانجميع ماتعالمه من العرب مدة قرون جمَّة ، فمن جملة مننقل عنهم العلوم الى ايطاليا « دوكر يمونا » فانهقرأً على المسلمين الهيئة والطب والفلسفة بطليطلة ، وترجم عنهم الجسطى وكتب الرازي والشيخ الرئيس ابن سينا الى اللغة اللاتينية · وكذلك «ليونارد البيزي » نقل عنهم الحساب والجبر ، و(ارنولد الفيلانوفي) نقل عنهم الهيئة والطبيعيات والطب. وممن نقل عنهم من الانكليز راهب يسمى « بلارد » وآخراسمه « مورلي » وآخر يقال له «اسكوت» - هذا وان ما حصَّله « روجر باكون » الشهير من المعــارف يف الكيميا والفلسفة والرياضيات الما استخلصه من كتب العرب. وكثير غيرمن ذكرنا تلقُّوا العلومعن المسلين فيمدارس الاندلس ثم رجعوا الى بلادهم التي كانت مظلمة بحنادس الجهل ، فبدُّ وافي قومهم انوار المدنية والعلوم الاسلامية ، ورفعوهم من حضيض التأخر الى ذروة المجد ·

ولما عرف ملوك الافرنج قيمة معارف المسلمين اخذوا فى اقنفاء آثارهم وامروا بترجمة كتبهم الى لغاتهم — ولباب القولأنَّ الافرنج نقلوا عن المسلمين ما نقله المسلمون عن غيرهم او أستنبطوه هم انفسهم من العلم والفلسفة والهيئة والطبيعيات والرياضيات والكيميا والظبوالصيدله والجغرافيا والزراعةوالفراسة ، واخذوا عنهم عمل الورق والبارود والسكر والحزف وتركيب الادوية ونسج كثير من الاقمشة وادخلوا منهم دود القز الى بلادهم وكثيرًا من الحبوب والاشجار كالارز وقصب السكر والزعفران والقطن والسبانخ والرمان والتين ، ونقلوا عنهم دبغ الجلود وتجفيفها ، وذلكأً نهم حين طردهم اهل اسبانيا الاصليون منها هاجروا الى فاس ففقدتهذه الصناعة من الاندلس ثم أستردً ها الانكليز ، ولا يزالون ُ يسمُّ ون الجلود المدبوغة بها « موركُّو وكوردفان » نسبة الى مراكش وقِرطبة·

جاء في مجلة الهلال من مقال عنوانه « آثار التمدن الاسلامي » ما نصه :

« فللتمدن الاسلامي فضل كبير في نهضة الشرق وجمع شتاته، ولم يقتصر تأثيره على الشرق ، ولكنه نناول الغرب فأنهضه بعد غفلته اقتداة بالمسلمين او خوفًا من تيار فتوحهم بعد ان اُحتكُموا بهم في اورو بااذوطئت خيولهم شواطي نهر ( لوار ) بفرنسا ، وزادت معرفتهم

بهم في اثناء الحروب الصليبية وأطَّلعوا على حقيقة المسلمين وما عندهم من اسباب المدنية والعمران والعلم فأخذوا يقلدونهم فيها حتى انشأوا التمدن الحديث على ما نراه »

وجاء في محلة المقلطف ما نصه :

« ولا تزال الالفاظ العربية في اكثر مباحث الافرنج الطبيعية كالسمت والنظير والسموت والمقنطرات واسماء النجوم والكحول والقلي والجير والقطن والشراب والكيميا وغيرها، ولو لالغة العرب لبقيت لغة اهل اسبانيا قاصرة كما كانت فاسماء اوزانهم واقيستهم اكثرها عربي عرق ف كالقنطار والربع والشبر وكذلك اسماء قطع الماء كالبحيرة والبركة والجب (البئر) والقُب يبة (مصغر القبة) وغيرها كثير، فالمولدون كانوا في زمانهم حلقة من سلسلة العلوم التي أتصلت بهاعلوم الاولين بالمتأخرين، ولولام لفقد اكثر المعارف ان لم نقل كلها،

قال (رو برتسون) الموَّرخ الانكايزي الشهير وغيره ماخلاصته : «في الزمن الذي كان يتدارس فيه العرب هذه العلوم و ينشرونها في بلادهم كانت اهالي اوروبا في حالة لا زالوا هم ذواتهم يندبونها حتى اليوم ، ولم يستفيقوا من ذلك الجهل المفرط والنوم العميق الأ بواسطة شروعهم في تلك الغزوات الصليبة الوحشية التي اجروها مع المسلمين بقصد استخلاص البلاد المقدسة من ايديهم ، حيث مع المسلمين بقصد استخلاص البلاد المقدسة من ايديهم ، حيث

مرُّوا فيغزواتهم هذه وسيرهم جهة بلاد اورشليم باراض نضرة لحسن زراعتها اكثر من اراضيهم وبدول مخدنة اكثر من دولهم ووجدوا في آسيا آثار تلك العلوم والفنون التيكان أُسَّمها وأعان على تحصيلها الخلفاء العباسيون »

أنت ترى يا جناب اللورد مما اوردناه هنا وفي باب شهادة الاغيار وفي الباب الذي قبله ان المسلمين بلغوا بفضل تمسكهم بدينهم مدنية خارقة للعادة ، وأسسوا من المدارس والمراصدوحصلوا من العلوم والصناعات ماكان سبباً في تخليص اوروبا من الظلمات التيكانت مرتكمة فوق قلوبهم ومن القيود وسلاسل الجهل التي كانت عقولهم 'مقيَّدة بها ، فكيف يقال بعد ذلك ان الاسلام لم ُ يُفِدُ الاالطبقاتالمنحطة ? القائل بهذا احدر جلين اما رجل جاهل بالتاريخ وماجريات الامم ، واما رجل متعصب يقلب ألحقائق وُ يغير الاوضاع ليموُّ دعلي الناس · — مضى يا جناب اللورد زمن التمويه والكذب فنحن الان في عصر العلم والاختراع عصر البخار والكهرباء عصر ألحقائق والحس ، فكلامك لا 'يفيد ولايوَّ ثر الا على ضعاف العقول والذين ليس عندهم من العلم والمعرفة شيء • أظننت أَنكُ أُتوَّ ثر بكلامك هذا كما أَثَّر كلام المثير ين للحروب الصليبية الذين اقتفيت أُثرهم وضربت على وترهم ؟ كلا : ذلك زمن مضى كان الوهم

والجهل فيه لها السيادة على العقول، وهذا زمن لايوَّ تُرعلى عقول اهليه الا الحقيقة والصواب وانت بعيد عنها ·

استشهد جناب اللورد على دعواه السابقة التي جاءت ضمناً بماكتبه «السيرجون سيلي » تحت عنوان « قوة الدين ُ ننشيء المالك » وهي : «اينما و ُجدت قوة بربرية قد رفعت نفسها يوماً حتى أرئقت عن حالتها الهمجية ونالت بعض النقدم تجد انها فعلت ذلك بواسطة اعنناقها الدين الاسلامي »

قال الموَّيد في ردوده على كرومر ما نصه :

«وهو (اي كرومر) لم يسق هذه العبارة الاليستدل بها مع مقدمات اخرى منثورة هناوهناك من الفصول الثلاثة المذكورة انفا على أن الاسلام الما يفيد الهيئة الاجتماعية الى حد محدود وانه لايفيد الا الطبقات المخطة من البشر ليخلصها من احوال التوحش والبربرية أماكونه دينا يرقي الآداب و يعلي النفوس و يعقد اواصر الاخاء والحبة بين النساس فلا ، بل هو دين ببث روح التعصب في اهله و يعملهم ينفرون ممن لايدينون معهم به ، وإن القرآن نفسه يغرس في عقول متابعيه أن الانتقام والبغضاء يجب ان يكونا اساس العلاقات عقول متابعيه أن الانتقام والبغضاء يجب ان يكونا اساس العلاقات بين المسلم وغيره بدلاً من ان ببث فيهم روح المحبة والاحسان » اه ولو انصف جناب اللورد لم يحكم على الدين بما حكم من كونه

لا 'يفيد الاالطبقات المنحطة وأنه لا 'يرقي الآداب وانهببثُ النفور بين متبعيه وبين غيرهم الخ الخ – المطلع على القرآن وكلام محمد (ص) يجد فيها من نوابغ الكلم ومحاسن الحكم والآداب والاخلاق و'مدهشات الاحكام ، الىغير ذلك من المواضيع النافعة والامور المفيدة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر - القرآن يأمر بحسن الخلق ومعاملة جميع الناس بالحسني ومكارم الاخلاق — القرآن يأمر بأن لا نعامل َمن صارحونا بالعداوة والاذى الا بالعدل والانصاف وان لا نجعل ما بيننا وبينهم سبباً لعدم العدل قال تعالى : « ولا يجرمنَّكم شنآن قوم على الا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للنقوى » وقال : « وانك العلى خلق عظيم » وقال : « ولو كنتَ قَظاً غليظَ القلب لأنفضّوا من حولك » وقال : ﴿ ان اللهَ يَأْمَرُ بِالعدل والاحسان وإِيتاء ذي القربي وينهى عنِ الفحشاء والمنكر والبغيّ ، يعظُكم لعلَّكم تَذَكّرون » وقال : « ولا لتمتلوا النفسَ التي حرَّمَ الله الا بالحقُّ ، ومن ُقتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّ مِسلطانًا فلا 'يسرف في القتل إِنَّهُ كان منصورًا » وقال : « قل تعالَو ا أَتل ما حرَّم ربكم عليكم : اَلاَّ ' بَشركوا به شيئًا ، وبالوالدين احسانًا ، ولا نقتلوا اولادكم من إملاق نحن . نرز'قَكم واياهم، ولا نقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا نقنلوا النفس التي حرَّم الله الا بالحقَّ ، ذلكم وصًّا كم بهِ لعلكم تعقلون ولا نقربوا مال اليتيم الأ بالتي هي احسن حتى ببلغ اشدَّه ، وأَوفوا الكيل والميزانَ بالقسطِ ، لا ُتكَالُّفُ نفسُ اللَّ وُسعَها ، واذا قلتم فأعدلوا ولوكانذا قربي ، وبعهداللهُأُ وفوا ، ذلكموصًّا كم به لعلكم تذكَّرون » وقال: « ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنمُ خالدًا فيها ، وغضب الله عليه ولعنهُ واعدً له عذابًا عظيمًا » – وَلَيْعَلَمُ جِنَابُ اللَّورِدُ أَنْ حَكُمُ الْدَمِيينِ وَمَنْ هُمْ فِي امَانَ الْمُسْلَمِينَ كحكم المسلمين: يعلم ذلك من درس اصول الشريعة وكتابها المنزل وكلام رسولها محمد ممدِّن العالم ومهذِّب الامم صلى الله عليهِ وسلم ، فلا يجوز قتلهمولا ادبَّتهم ولا اكل اموالهم،بلهممُساوون للسلمين في جميع الحقوق المدنية ، ولم يخرج من هذه القاعدة الا منصارح بالاذى والعدوان ،واشهر الحرب على الاسلام فيُباح حينئذ قتاله بعد النصح له ووعظه مقابلة لعدوانه ، والشر أبالشر والبادي ، اظلم ، بل صرح العلماءاً نه يجبقتال المسلمين ايضاً انخرجوا بغياً وعدواناً لقُوله تعالى: « وانطائفتانمنالمؤمنيناقنْلوا فأصلحوا بينها ، فانبغت احداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيءَ الى امر الله ِ ، فانفاءت ُ فأصلحوابينهابالعدل وأقسطوا ، إِنَّ الله يحبُّ المقسطين "وسنوضج هذا المقام في الكلام على التعصب في الاسلام ان شاء الله تعالى

وقد جاء في القرآن من آيات الزجر عن المحرمات قوله تعالى : « ولا نقر بوا الزنا إِنهُ كان فاحشة وساء سبيلاً » وقال : « يا ايها الذين آمنوا إِنما الخمر والميسرُ والأنصابُ والازلام رجسُ من عملِ الشيطان فأجننبوه لعلكم 'تفلحون »

وجاء فيهِ من آيات التربية والاخلاق قوله : « وأن لوأسنقاموا عل الطريقة لأسقيناهم ماء عَدَقًا » وقال : « وُلا 'تصعّر خدّ ك للناس ولا تمش في الأرض مَرَحًا ، انالله لايحبُّ كلُّ مختالِ خُور » وقال : ولا نقفُ ما ليسَ لك به علم م، انَّ السمعَ والبصرَ والفوآدَ كِلُّ اولئك كانعنهمسوُّولا. ولا تَمْش فيالارضٍ مرحاً ، انك ان تخرقَ الارض وان تبلغ الجبالَ طولاً ،كلُ ذلك كان سيئُه عند ربُّك مُكروها » وقال : « يا ايها الذينآمنوا لايسخر ْ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نسام من نساء عسى أَن يَكُنَّ خيرًا منهنَّ ، ولا تلزوا انفسكم ، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ، وَمَن لم يتب فاولئك هم الظالمون » وقال : « ولاتستوي الحسنةُ ولا السيِّئةُ ٱدَفَعْ بالتي هي احسنُ · فاذا الذيبينك وبينه عداوة كانهُ ولي مميم » وقال : «أُدعُ الى سبيل ربَّك بالحكمة والموعظة ِ الحسنة ِ وجاداً هم بالتي هي احسنُ » وقال : « يا أيها الذينِ آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنَّ ، ان بعض الظنَّ إِثْم ، ولا

تَجسَّسُوا ولا يغتب بعضكم بعضًا ، أنيجبُّ احدُكُم أن يأكلَ لحمَّ اخيه ميتًا فكرهتموه ، وأنقوا الله انَّ الله توَّاب رحيم ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم نشعو بًا وقبائل لِتَعارفوا ، إنَّ الله عليمُ خبير ، وقال في صفة المؤمنين ايمانًا حقاً :

« وعباد الرحمٰن الذينيمشونَ على الارض هوناً واذاخاطبهم ُ الجاهلونقالوا سلاما ، والذين ببيتون لربِّهم ُسجَّدًا وقياما ، والذين يقولون ربُّنا أصرف عنا عذابَ جهنمَ إِنَّ عذابها كانَ عَراما ، إِنَّهَا سَاءَتَ 'مُسْتَقَرًّا و'مقاما ، والذينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمُ 'يسرفوا ولم يَهُ تَرُوا وَكَانَ بِينَ ذَلَكَ قَوَامًا ، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ ۚ إِلَّمَا اللَّهِ آخر ولا يقنلون النفس التي حرَّم الله الأُّ بالحقِّ ولا يزنونَ،وَمَن يفعل ذلك يلق أ ثاما ، 'يضا عف له العذاب' يومَ القيامة وَيَخْ لُمْ " فيه 'مهانا ؛ الآ مَن تابِ وآمنَ وعملَ صالحاً فاولئك 'ببد" لُ اللهُ سيَّلَتْهُم حسناتٍ ، وكان اللهُ غفورًا رحياً . ومَن تابَ وعملَ صالحًا فازَّهُ يتوب الى الله متابا ، والذين لا يشهدون الزور واذا مرُّوا باللغو مرُّوا كراما ، والذين اذا ذُ كَرُوا بآياتِ ربهم لم يخرُّوا عليها ُصماً وُعميانًا · والذين يقولونَ ربُّنا هَبُ لنا من ازواجنا وذرياً ننا 'قرَّةً أَعيُن واجعلنا للنقين إِمامـــا · اولئك 'يجْزَوْنَ

الغُرْفةَ بَمَا صِبْرُوا و ُبِلَةً وْنَ فيها تَحِيَّةً وسِلاما ، خالدين فيهـا ، حَسْنَتَ 'مسِنْةَرًا و'مقاما »

وان من امثال هـ ذه الآيات الحاثمة على مكارم الاخلاق والآمرة بالابتعاد عن قبيح الافعال كثيرًا لا نتسع له المقالات ومن اراد أن يحقّ ق ذلك فليرجع الى القرآن الكريم ، وأ تنى لأُمثال اللورد أن يعرفوا ذلك وهم بعيدون عن العربية —نعمانهم درسوا ترجمته فيلغاتهم ولكن لم يفهموا اسرارهاحقالفهم ، اوفهموا غير انهم في تيارات التعصب والحق غارقون ، على اني لم اذكر من هذه الآيات الا يسيرًا بمأ حضرني وما تركته بما احفظه اكثر ، وما فى القرآن اوفى واغزر ، فهل بعدهذا يقول متعصب أحمق كاللورد كروم : ان الاسلام لا يفيد الا الطبقة المخطَّة وانه ببث روح التعصب في اهله و يجعلهم ينفرون ممن لا يدين معهم به ، وان القرآن يغرس في عقول متَّبعيه بغض الأغيار وحب الانتقام

القرآن يا جناب اللورد يأمر بمسالمة من يسالمنا والآ نعتدي عليه وان لا نقاتل الا من ارادنا بسوء كما جاء في القران الكريم : « وقاتلوا في سبيل الله الذين عقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله كل يجب المعتدين » فهل مقابلة الاعداء بمثل ما يقابلوننا به من الشر يعد من التعصب ركره الاغيار ؟ هل تريد ايها اللورد ان يكون المسلون عبيدًا

مستسلمين لكل معتد أثيم ؟ هل تريد أن يعملوا كماقال الانجيل : « من ضربك على خدك الايمن فأدر له الايسر » à هل انتم معاشر المسيحيين عاملون بمقنضي ذلك واخص منكم الانكليز ﴿ كلا ، لانكم لوعملتم بذلك لكنتم اذل أم الارض - القرآن يريدمن متابعيه ان لا يكونوا اذلاء مضطهد ين فلهذا اباح لهم أن يقاوموا كل من مد اليهم يدًا بشر فقال: « فمن أعتدى عليكم فأعتدوا عليهِ بمثل ما أعتدى عليكم والقوا الله ، وأعلموا أن الله مع المنقين» فانت ترى أنه اجاز لهم مقابلة العدوان بمثله ثم امرهم بتقوى الله في ذلك بان لايخرَجُوا عن الحد الذي أباحه لهم وهو عدم الزيادة في العدوان ، لأنهُ رخَّصهم أن 'يقابلوا الاعداء بمثل عدوانهم فقظ ، ولم 'يجز ُ لهم أن يجاوزوا ألحدً فيه -ومع ذلك فلم يوجب عليهم الانتقام من اعدائهم بل جعله 'مباحاً ان شاورًا فعلوه وان شاورًا تركوه ، بل انه حرَّضهم على العفو وترك الانتقام ووعدهم الخير عليهِ ، ولم يوجب العفو عليهم لانهُ مخالف لسنة العمران بل ترك الامر لهم ، فهم ينتقمون متى وجدوا الانتقام احزم ، ويعفون متى رأوا الصفح والعفو احكم ، لان حلم الفتى في غير موضعه جهل ووضع النَّدى في موضع السيف بالعلى تمضريه كوضع السيف في موضع الدَّدى

قالالله تعالى في الحشعلى العفو والصفح : « وَ أَيعفواوا بَصِفْعُوا ، أَلا ُتحبون أَن يغفرَ اللهُ لَكُم ، والله غفور رحيم » وقال: وأَن تعفوا اقربُ للتقوى » وقال: « إِن لبدواخيرًا أُو ُ تَخْفُوهاً و تعفوا عن سوءً فان اللهَ كانَ عفواً قديرًا » وقال : « وان تعفوا وتصفحواوتغفروا فانَّ اللهَ غفور رحيم » وقال في سياق الكلام عن بني اسرائيل : « ولا تزال ُ تطَّلع ُ على خائنة ٍ منهم الاَّ قليلاً فأعف ُ عنهم وأصفح إِنَّ اللَّهَ كَهِبُّ المحسنين » وقال : « وجزاءُ سيئة سيئة مثلُها ، فمن عَفَا وأَصلح فأجره على الله ِ ، إِنَّ الله لا ُيحِبُّ الظالمين » وقال : َ « ودَّ كثير ُ من اهل الكتاب أو َيردُ ونكم من بعد إيمانكم كُفَّ ارًا حسدًا منعنداً نفسهم من بعد ماتبيَّنَ لهمُ الحقُّ فأعفوا وأصفحوا» وقال : « وسارعوا الى مغفرةٍ منر بَكم وجنَّةٍ عرضُها السمواتُ والارضُ أُ عدَّت للتقين، الذين يَهْ فقون في السرّاء والضرّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله ُ يحبُّ المحسنين » القرآن اباح لنا بما قدمنا : مقابلة الشرّ بمثله ان كان العفو ُيعين الجاني على عمله و يجعله شغلاً له ، وبالعفو انصدر ممن هو اهل الصفح عنه بحيث لم يعرف بعمل الشرقبل ذلك ومع هذا فالامر بالقصاص مفوَّض الى الحاكم وهو يحكم بما فيهِ المصلحة هذا ما يأمربه القرآن ، وإن في كلام محمدعليهِ الصلاة والسلام

كثيرًا من الاخلاق والآدابوالمساواة بين الخلق والصفح عن زلاً تهم واعتبارهم اخواناً أكفاء من حيث الحقوق المدنية وقد قد منا شيئاً من ذلك وله فهل ينكر على الاسلام مثل ذلك والم هل يجوز ان نصفه بغيرما وصف به نفسه من المبادي السامية والاخلاق الراقية ولعمري لم يفعل ذلك سوى متعصب جاهل كجناب اللورد كروم ومن على شاكلته من الناس و

والخلاصة ان اللورد كروم كما قدمنا مشوَّش الفكر مضطرب الحكم على الدين الاسلامي من حيث هو دين وآداب: فمرةً يحكم عليه بانه لاغبار عليه الا من حيث تلك الزيادات التي أُلصقت به وليس لها اصل في الدين ، وتارةً يقول انه لايفيد بل انه ضار " ومخالف للاداب والاخلاق

يقول اللورد: «ان قواعد الاسلام الاساسية مبينة في القرآن الكريم وقد شرحها العلماء من جميع الام بلغات كثيرة، ولكن عظمتها وسهولتها لم تبيّنا باكثر بلاغة مما ييّنه الصحابة الذين التجاور الى ملك الحبشة المسيحي يطلبون حمايته من اذى قريش اذكات تعتدي على النبي (صلى الله عليه وسلم) واتباعه، فقالوا له: «ايها الملك: كنا قوما اهل جاهلية نعبدالاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الارحام ونُسي الجوار ويأكل القوي "

منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله لنا رسولاً كما بعث الرسل الى من قبلنا ، وذلك الرسول منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه ، فدعانا الى الله تعالى لنعبده ونوحد و فخلع اي نترك ما كان يعبد آباو أنا من دونه من الاحجار والاوثان ، وامرنا ان نعبد الله وحده :امرنا بالصلاة والزكاة والصيام ، وامرنا بصدق الحديث وادا الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار والكف عن الحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتم وقذف المحصنة ، فصدقناه وا منا به و أبعناه على ما جاء به »

مثل ما قدمنا من الايات السابقة ، فهل لا يفهم هذه القصة التي اوردها ؟ حتى حكم بما حكم مما لايصدر الاعن متعصب او جاهل على اننا لو اردنا ان نقارن بين تعاليم القرآن والانجيل نجدها مت فقين في جميع المسائل الجوهرية ، لان الاديان جميعها كما قال السيدالاميرعبدالقادر الجزائري: «اولاد علاّت ابوهم واحدوأ مهاتهم متفرقة » نعم يختلف القرآن والانجيل من حيث الايضاح والوفاء بالغرض ، ومن حيث ان الانجيل يدعو الى العمل الاخروي الجرّد وان القرآن يدعو الى العمل الاخروي الجرّد وان القرآن يدعو الى العملين الدنيوي والاخروسي ويحثُ عليها وان القرآن يدعو الى العملين الدنيوي العرضية التي يمكن للعاقل حيثاً ، وربما اختلفا ايضاً ببعض الامور العرضية التي يمكن للعاقل

عِبًّا لَكُرُومُرَكِيفُ يِناقَضُ نَفْسُهُ بِنَفْسُهُ ؟ انْكَانَ لَا يَعْرُفُ

ان يوفَّق فيها بينها ٠

## هل وا المسلم وينه ?

جناب اللورد حكم بأن الداء العياء والمرض العضال الذي يمنع المسلم من الترقي هودينه بل ان ذلك قد أثر على المسيحيين المجاورين للسلمين ، قال :

«قلت فيما نقدم ان التقاليد الدينية هي من جملة الموانع بين الانكليزي احد افراد العائلة الاوروبية من جهة التمدن العمومي، فانه يحاول اكثر من كل اوروبي آخر ان يصل الى اسمى درجات الرقي من التمدن المسيعي ، اي انه يحاول آن يدخل نظام آداب مسيعي صريح و يجعله قاعدة للعلاقات بين الرجل والآخر ، يحمله على ذلك تلك المبادي، القديمة التي جاءته من اسلافه ومن دمه المبيوريتاني الذي لا يزال يجري في عروقه ، ومن الجهة الاخرى فان المصري متمسك بدين الاسلام الذي ينوب فيه الايمان الى درجة قصوى عن الوطنية في البلاد الشرقية »

اقول: إن ما حكم به جناب اللورد ضمناً من أن الدين الاسلامي من جملة موانع الترقي والتقدم خطأ بحت منشاؤه اما الجهل او التعصب وهو الاقرب، فقد بينا فيا سبقاً ن المسلمين بلغوا ايام عرهم

وتمسكهم بدينهم مقامًا من الترقي والتمـــدن لا يزال كـثير من دول اور و با قاصرًا عنه ، وبينًا أن قبساً من انوار هدايتهم وعلومهم سرى الى اوروبا فاضاء حالك ظلماتها، وأنار ليل جهالتها ، فلوكان الدين هو المانع من رقى المسلمين لم ببلغوا ما بلغوه من ذلك النقدموالفتح والتبريز في العلوم والصناعات والسيادة ايام مجدهم ، فلم ببق َسبب يمنعهم من الترقي والرجوع الىماكانوا عليه الاترك الدين وتمسكهم بالقشور منه دون اللباب ، وقد قال الامام مالك : « لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها » ومعلوم أن ماصلح بهاولها هو العلم والعدل والجدوالاجتهاد لتحصيل الفنون واقتباس العلوم والصناعات كما يأمرهم بذلك القرآن ويدل عايه كلام الرسول واصحابه والعلماء المنقدمين وكثير من المتأخرين ، فاننفي أن يكون الدين الاسلامي من اسباب موانع رقية هم ونقدمهم في سبيل العمران والتمدن، بلان تركهم اياه هو سبب خسارتهم وجهالتهم — فلو ان اللورد دعاهمالي التمسك بدينهم على نحو ما كان عليهِ آباو هم الاقدمون لاصاب المرمى . وأماً قوله : ان الدين الاسلامي ينوب فيهِ الايمان الى درجة قصوىعن الوطنية في البلاد الشرقية » واستنتج من ذلك عدم اهليته لترقية اهله ،فهو وهم باطل ، لان الاسلام قول وعمل : فلا يغنى احدها عن الآخر فلا بدمع الايمان من الاعمال الصالحة التي ُ ننجي

الانسان في أخراه ، وتجعله سعيدًا في دنياه — يعلم ذلك من قرأ القرآن وعرف السنة ودرس كتب العقائد الصحيحة — واما الوطنية فهي مما يأمر به الدين الاسلامي فقد جاء في بعض الآثار : «حب الوطن من الايمان » فأنت ترى أنه جعل محبة الاوطان والتفائي سيف صالحها وعمرانها و ترقيتها جزأ من الايمان ، وقد اختلف العلماء في نفسير الوطن فليرجع الى تفسيراتهم من شاء وليس هذا محلمها .

يقول اللورد: « ان الانكليزي ُ يجاول اكثر من كل اور بي أن يصل الى اسمى درجات الرقي من التمدن السيحي الخ »

ما ذا يقصد جناب اللورد من قوله هذا ؟ اي مدن مسيحي يعنيه وليس للنصرانية مدنية 'تعرف ؟ أيقصد بذلك الدول التي تسمى نصرانية ام النصرانية نفسها ؟ ان كان الثاني فقد قدمنا أن مافي الانجيل مخالف ومناقض لمدنية هذا العصر مناقضة تامة ، وان كان الاول فلا يجوز ان نقول ان ذلك التمدن هو تمدن مسيحي ، لانه هو والقواعد المسيحية على طرقي نقيض ، فان التاريخ يشهد ان الدول النصرانية لم ترق في سلم المدنية ولم تأخذ باسباب النقدم الابعد ان فصلت الدين عن السياسة او بالاحرى بعد ان تركت العمل بمقتضى اوامر الدين ونواهيه ، فما معنى تسمية هذا التمدن بالمسيحي بعد ذلك وهو مناقض لها وهي مناقضة له بل انها لناهضه وهو يناهضها ؟ — ان

امثال هذه السفسطات لا تروج الا على امثال اللورد - فليترك اذن هو وامثاله التشدق بالقواعد المسيحية الراقية والتمدن المسيحي الخ الخ ، فقد وضح الصبح اذي عينين ، وزال الغطاء والرين ، اما نحن المسلمين فلم نتأخر الا بعد ان تركنا الدين ، لأن العقلاء منا ومنكم يعتقدون ان الدين الاسلامي دبن أخروي دنيوى سياسي مدني يصلح لكل زمان ومكان ، لان ما في من القواعد أيناسب كل امة وكل محيط وكل وقت - فقول اللورد كروم في بعض المواضع من كتابه :

« ان من الاسباب التي اوجبت فشل الاسلام أنه جمع بين الدين والشرع فجعلها جزءًا واحدًا غير قابل للتفريق او التغيير فنتج من ذلك أن تلاشي من النظام الاجتماعي ما فيه من المرونة »

قوله هذا بعيد عن الحقيقة والصواب الاً ان قصد به تلك الاقوال التي اوجب العمل بها بعض متأخري الفقها، ، وهي انما أفتي بها لما يناسب زمن المفتي ومحيطه — ونحن انما نريد بالدبن الاسلامي ما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة لا غير ، وان ماجا ، فيها من القواعد صالح ومناسب لكل وقت ، وما زاد على ذلك مما يحدث من القضايا والوقائع فيرد اليها نصاً او قياسًا الح ، وقد قدمنافيا سلف ان المصلحة المرسلة والعادة هما من اهم قواعد الشريعة المطهرة يترك

العمل بالنص لها لانه لا ينافيها كما وضعنا ذلك من قبل اتم توضيح: وقاعدة : در المفاسد مقدم على جلب المصالح » هي من تلك القواعد الكينة ، والاصول الركينة - نعم انكثيرًا منفقها، اليوم لا يراعون تلك القواعد الشرعية الثابتة بالادلة الصحيحة التي من مقتضاها ان تكون المرونة في الدبن ، ولهذا يقول ارباب الاصلاح الديني من المسلمين بعدم التقيُّد بما قاله الفقهاءُ و بوجوباستنباط الاحكام من الكتاب والسنة على نحو ماكان عليه السلف الصالح؛ لان تلك الاحكام التي افتي بهـــا الفقهاء قبلنا موافقة لاحوال الهيئة الاجتماعية الاولى · فما كان منصوصاً عليــه عمل مقتضاه وما لم'يذكر حكمه 'يرجع به الى قواعد الشريعة ، وكل ذلك بعد مراعاة المصالح العامة – فلو ان اللورد قصر كلامه على اقوال الفقها، ووقفعند هذا الحد لكانخيرًا له ، وكناً واياه في الانتقاد سواء، ولكنه شطَّ بهِ القلم فتجاوز الىالطعن في القرآن نفسه، ووصفه بانه لا يصلح للعمل به في عصر المدنية والنور ، وأنه ببذر بذور الشرفي نفوس 'متَّبعيه — وقد ذكر الموَّيد في رده عليه انه انتقل الى موضوع آخر واخذيقابل بين طريقة الاسلام في عباداته و بين طريقة النصرانية فيها منصوم وصلاة متذرَّعاً بذلكالىالطعن على اخلاق المسلمين وآدابهم · وهنا لا بدلي من التصريح بامر ماكنت اظن انه يخني على امثال اللورد كرومر الذبن لا يزالون يسكرون لذكر العالم المندن ويعنون به العالم المسيحي ، ويتشدقون بالتمدن المسيحي والآداب المسيحية النح ، وهو:

لا يخفي على كل من طالع التاريخ ان الام الاوروبية كانت قبل الحروب الصليبية والاندلس في 'هوَّة من الشَّعِية لا 'يدرك لها غور ، ولا 'يعرف لها قرار ، آلى ان اختلطت بالمسلمين واخذت العلم والصناعة عنهم للي آخر ما فصلناه فيما نقدم — فلو اَن الدبن المسيحي هو الذي رقّى الام الاور وبية كما يفهم من كلام اللورد وامثاله ، قَلِمَ لَمْ 'يرةَ هم في طول تلك المـدة التي مرَّت عليهم وهم يتخبطون في ظلمات ٍ من الجهل بعضها فوق بعض ؟ وداموا كذلك الى ان قبسوا قبساً من انوار التمدن الاسلامي الذي كان مشرقاً في الآفاق في ذلك الوقت. فازاحوا به عن سمائهم تلك الدياجي التي كانت تحجبهم عن رؤية الحقيقة والتمتع بمشاهدة عذارك العلوم والصناعات المفيدة ، وتلك الدياجي كان منشاؤها الجهل والتعصب الديني والرؤساء الذين كانوا يجرمون عليهم الانتقال عا هم فيهِ ،والاشتِغال بغير ماتفرضه عليهم الكنيسة ، الى غير ذلك من الاحوال والامور التي هي مسطرة فيالتار يخوالتار يخاكبرشاهد

على مانقول ·

اما العرب فكانوا قبل اعتناق هذا الدبن دبن الاسلام امةً همجيَّة بربرية لاتعرف الا الجهل وسفك الدماء ووأد البنات، وغير ذلك من المنكرات ، ولما أاتاهم القرآن انار بصائرهم وهداهم الى مافيهِ خيرهم في الدبن والدنيا فترةً وا في ربع قرنحتي وصلوا الى مالم يصل اليه غيرهم في عدة قرون ، وما ذلك الا بفضل هذا الدبن الذي كان السبب الوحيد لتخليصهم من ذلك الجهل الذي كان مرتكماً في قلوبهم — وما زالوا في الترقى والنجاح الى ان بلغوا ما بلغوا مما طبَّق الآفاقَ ذكره ، وملأَ الكونَ صيته ، الى انكانت تلك الحروب المشوُّومة التيشنُّها الغرب على الشرق ظلماً وجهلاً وعدواناً ،فتنبُّه الأول من سنته ، وأُخذ الثاني فيغفلته ،وترك المسلون علومهم وفنونهم ، وأضاعوا كثيرًامن اوامر دينهم ، فكان اولئك الى التقدم سائر بن ، وهو ولاء الى الضعف والتأخر صائرين ، ليقضي الله امرًا كان مفعولا ٠

فالخلاصة ان الدبن المسيحي لم يكن سبب رقي اوروباوتمدنها، وان الدين الاسلامى ليس العلّة لتأخر المسلمين ونقهقرهم، ولكن الجدَّ والاجتهاد يعملان العجائب، ويُظهران الغرائب، - فلوان المسلمين جدّوا واجتهدوا كما جدّ اسلافهم، خصوصاً وان نصوص القرآن

تأمرهم بذلك لبلغوا في مدة قر ببة مايُدهش العالم اجمع ، ولكن أَ بَوْ الله الخمول والراحة ، فلا حول ولا قوة الا بالله فهو لا زهدًا بها عنها نأى لكن الجد "يذيب الأضلعال" خاف أن يسعى فيُدمي رجله فرأى الراحة فيما صنعا

ايها اللورد لو رَفعتبرقع التعصبعن وجهك ، وانزلترين الجور عن قلبك ، لظهر لك جليًا أنه لا علاقة بين التمدن الحديث وبين النصرانية بوجه من الوجوه ، ولا قصرت عن اعجابك بهذا الرقي وتلك المدنية التي تدَّعي انها مسيحية · التاريخ يشهد والله خير الشاهدين أن هذا التمدن طاريء على الغرب وعارض له بعد أن اخلط اهلوه بالمسلمين واخذوا معارف الشرق ، وقد ظل الغرب وهو متمسك بالمسيحية بضعة عشر قرنًا بعيداً عن المدنية والعلوم والمعارف والصناعات النافعة الى غاية يخجل العقل من تصوّرها ، والقلم من تصويرها ، واللسان عن تعبيرها ، فما نفع اوروبا ما لديها من الدين ورجاله في رفعها مماكانت فيهِ من التأخر والهمجية – على أنها لما اخذت باسباب العلم ونقدمت نحو المدنيسة يوم اخئلطت بالمسلين قامت قيامة الاكليروس عليها وكفرواكل من يتعلم غير

(١) البيتان للوَّلف من (الشرقيات)

Digitized by Google

علوم الكنيسة وأضطهد تهم وقت لمتهم وحر قتهم الى غير ذلك من الفظائع التيسو دت صفحات التاريخ ، وشو هت وجه الانسانية وألفوا لذلك العهد محكمة التفتيش لمناهضة من يروم تلقي العلوم التي أنة هم من المسلمين ، وقد أصدرت في مدة وجيزة حكماً بالاعدام على نحو ثلاثمائة واربعين الفا ٢٠٠٠، ٢٠ فكانوا بين مقتول ومحروق ومشنوق ٠٠٠٠

متى كان للسيحية مدنية 'يفتخر بها سوى تعاليم الكنيسة التي لا يجوز لاحد أن يتلقّى سواها ؟ وهي كما علمت اخروية بحتة ، وتأمر بالنفرة من كلرقي ونقدم دنيوي ، حتى انها لنظر الى الاغنياء نظر ها الى اعظم المجرمين المذنبين ، فحرَّ مت عليهم الدخول في ملكوت السموات ، فزمام امر الامة كان بيد روَّسائها الروحيين وبيدهم الحل والربطحتى انهم صرَّحوا أن ارادة السماء تابعة لارادتهم، فارَّروا فما رأُوه حسناً وان كان سيئًا فهو حسن عند الله بزعمهم ، فارَّروا بذلك على نفوس الناس وملكوا ارادتهم وحريّتهم ، حتى أيقن أتباع الكنيسة ان لا عزم لهم ولا ارادة : فما يأمر به الكاهن فهو الحق وان كان خطأ صراحاً .

جاء فيكتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية بعد كلام ما نصه مع حذف بعض الجمل : «من هنا أعرض المسيحيون الاولون عن شواغل هذا الكون وصد واعن سبيل النظر فيه اظهارًا للغنى بالايمان والعبادة عن كل شيء سواها، وحجرواعلى همم النفوس أن تنهض الآ الى الدعوة الى الدعوة الايمان وتلك العبادة ووسائل الدعوة هي الايمان والعبادة كذلك، فاذا نزعت العقول الى علم شيء من العالم وضعوا أمام نظرها كتب المهدالقديم، وحصروا العلم بين دفاً تها استغناء بالوحي عن كل عمل للعقل سوى فهمه من عباراته، وليس يسوغ اكل ذي عقل فهمه، بل انما يتلقى فهمه من روسًا، الكنيسة خوفًا من الزيغ عن الايمان السليم (البرونسنان رأوا انه يجوز تفسير الكنيسة)

حصروا التعليم في الاديار ، ومنعت الكنيسة ان ينشربين العامة الا ما كان دعوة الى الصلاح و فقر ير الايمان على وجه ظاهر ، وبقي غير القسيسين في جهالة حتى بامور الدين وحقائقه واسراره — ظهرت ذات الذنب التي ننسب الى ﴿ هالي ﴾ في سنة ٦٨٢ فاضطربت لظهورها اوروبا ولجأوا الى البابا واستجاروا به فأجارهم وطردها من الجو فوات في الفضاء مذعورة من لعنته ولم تعد الا بعد خمس وسبعين سنة !!

لم يكن 'يسمح لاحدان 'ببدي رأيًا يخالف صريح مافى الكتاب، وعند ما اظهر ( بلاج ) رأيه في أنَّ الموتَ كان 'يوجد قبل آدم،

اي ان الحيوانات كان يدركها الموت قبل ان يضطى، آدم بالأكل من الشجرة قام لذلك ضوضا، وأرتفعت جلَبة وانتهى الجدال والجلاد الى صدور امر امبراطوري بقتل كل شخص يعنقد بذلك 1 1 يقول الموَّرخ : وهكذا 'عدَّ الاعتقاد بان الموت كان يزور الاحياء قبل آدم جريمة على الملك .

أحرقت كتب البطالسة والمصربين بالاسكندرية على عهد جول قيصر، ثم ان (تيوفيل) بطريك الاسكندرية انتحل ادنى الاسباب لإثارة ثورة في المدينة لإتلاف ما بقى في مكتبة البطالسة: بعض بالاحراق و بعض بالتبديد. وقال (اوروسيوس) المؤرخ انه رأى ادراج المكتبة خالية من الكتب بعد ان نال (تيوفل) الامر الامبراطوري باتلافها، بنحو عشرين سنة ·

ثم جا، بعد (تيوفيل) ابن اخنه (سيريل) وكان خطيباً مفوهاً له على الشعب سلطان بفصاحته ، وكان في الاسكندرية بنت تسمى هيباتي الرياضية ﴾ تشتغل بالعلوم والفلسفة ، وكان يجتمع اليها كثير من اهل النظر في العلوم الرياضية ، وكان لا يخلو مجلسها من البحث في امور أخر خصوصاً في هذه المسائل الثلاث : من اناهو والى اين اذهب ؟ وماذا يمكنني أن اعلم ؟ فلم يحتمل ذلك القديس (سيريل) مع ان البنت لم تكن مسيحية ، بل كانت على دين آبائها

الصربين ، فأخذ 'يثير الشعب عليها حتى قعدوا لها وقبضوا عليها وهى سائرة الى دار ندوتها وجرَّ دوها من ثيابها ، واخذوها الى الكنيسة مكشوفة العورة وقتلوها هناك ، ثم 'قطّ ع جسمها و 'جرّ د اللحم عن العظم ، وما بقى منها أُلقي في النار » ا ه

وجاء في مجلة « المقتبس » لصاحبها محمد افندي كردعلي الدمشقي ما نصه :

« قال ( قوندي ) في تاريخه : ان مسيحيي اسبانيا لما استولوا للى قرطبة حرقوا كل ما طالتاليه ايديهم من مصنَّ فاتالمسلين ، وعددها مليون وخمسون الف مجلد وجعلوها زينة وشعلة في يوم واحد ، ثم رجعوا على سبعين مكنبة في الاندلس وانشأوا يتلفون كل ماعثر واعليهِ في كل اقليم من موَّلفات العرب. وقال احد يُورَّرخيهم ( ربلس ): انماأُحرقه الاسبانيول منكتبالاندلسيين مِلنم الف الف وخمسة آلاف مجلد·وذكر بعض الموَّرخين أن احد جثالقتهم امر باحراق ثمانين الف مجلد في ساحات غرناطة عقيب استبلائهم عليها وانهم قبضواعلي ثلاث سفن قاصدة مراكش لقلُّ ما عز على المسلمين أن يخلُّفوه وراءهم من اسفارهم ، فأ لقوها في قصر (الاسكور يال)ثم لعبت فيها النيران · وبقيت منها بقية ربَّب فهرستها احدمسيحييسورية ، وجعلوها الىاليوم مكنبة ينتابهاعلاء

الارض، وكان بقي منها على عهد من ربي الما منها وقد أدع وقد أدع وقوم ان المسلمين حرقوا كتب الام قبلهم في الفتح فعاملهم الدهر بعملهم بعد: فقالوا أن عمر بن الخطاب ( رضه ) امر باحراق كتب الاوائل وانه امر عمروبن العاص باحراق مكنبة الاسكندر، وفيها قسم كبير من حكمة اليونان وغيرهم من الامم الخالية، وانه حرقوا مكاتب فارس في خلال الفتح، وان عبد الله بن طاهر قائد المأمون حرق في خراسان سنة ٢٠ الهجرة ما كان باقياً من مؤلفات المجوس ، الى غير ذلك مما ينذرعون به من الحجج، وهو مردو عند اهل التمحيص ونقدة الاخبار " اه

<sup>(</sup>۱) حريق مكتبة الاسكندرية ، لاتزال الالسن تلهج بذكره ، ويزم البعض ان عمر بن الحطاب امر عمرو بن العاص باحراقها ، وليس لما ادعو نصيب من الحقيقة ، فإن المكتبة انتابها نكبات كثيرة من احراق وتبديم وقد ذكر المؤرخون انه لما هاجت الفئنة على (بولوس) بسبب طلبهم (كيلوبطرا واراد الثائرون ان بفئكوا به و باخذوها منه لينقموا منها فشرعوا في الاستيلا على اساطيله فلم يمكنه المخلص من هذا الخطر الجسيم الا باحراق المراكب وقد سرت النار الى القصر الماوكي واحرقت المكتبة الشهيرة بالاسكندرية على ان بعض مصائب هذه المكتبة كان على ايدي رؤساء الدين من النصارى كما يشهد بذلك التاريخ ، وفيا اسلفناه من الكلام المنقول عن الاستاذ الامام عبرة لمن اراد ان يعتبر ، فقد قدمنا ان (اورسيوس) المؤرخ راكي بعيني وأسه مواضع الكتب خالية بنعق فيها البوم بعد أن أتلفت بخور

هذا ولو اردت أن اعدً لجناب اللورد تلك الجهالات والجرائم التي كانت فى اورو با قبل ان ترى بصيص العلم لا حتجت الى وقت كبير ومجلدات ضخمة ، ولكن فلي مل نظره الى تاريخ اوروبا فى القرون الوسطى التي يسمونها عصور الظلمات يجد صحة ما نقول لما دخلت تلك العلوم علوم المسلمين الى اوروبا ورأك الراغبون فيها ذلك الاضطهاد العظيم والقتل والحرق من قبل رجال الدين—اخذ وايتعلمونها سرًّا وقد لاقوافى سبيل ذلك الالاقيَّ ، ووجدوا الدين—اخذ وايتعلمونها سرًّا وقد لاقوافى سبيل ذلك الالاقيَّ ، ووجدوا

المعتمرين سنة ، وقد أنافه التيوفيل) بطريق الاسكندرية بعد ان نال الامر المواري بانلافها — هذا وان مااد عوه من احراق السلين بلك المكتبة لوكاج صحيحاً لذكره قدماه المورخين من المسلين ولو باشارة خفية ، ومن راجع التواريخ المعتمد عليها كابن جرير والمسمودي والبلاذري وسيرة العمرين وغيره يعلم محة ما نقول ، بل لوصح لا ورده اصحاب كتب الحديث ، أما وكل ولك لم يكن فانماهي قصة موضوعة كغيرها من الموضوعات التي اخدها من لا روية ولا نقد قضية مسلمة توصلاً بها للنيل من الامام رضى الله عنه ، ولهمموا المهلين يكواهة العلوم والفلسفة ، على ان من بسطاء المسلمين من صدق هذا الزع وجعله حجة للتنفير عن الفلسفة وعلوم الاولين وهو من الحطأ بمكان معيق وكل ما نسب للورخين منقول عن القفطي من اهل القرن السادس معيق وكل ما نسب للورخين منقول عن القفطي من اهل القرن السادس وعن ابن العبري النصراني ، وهي كما علت رواية مثلة فمة عن الوضاً عين لعدم وعن ابن العبري النصراني ، وهي كما علت رواية مثلة فمة عن الوضاً عين لعدم أبوثها في كثب مئة دمي المؤرخين بل ولا في كثب مثاً خريهم التي يوثق أبها ، والثابت في التاريخ ان الحريق طرأ على هذه المكتبة مرات قبل الاسلام ، الما المقتبس ولما فقيت الاسكندرية في الصدر الاول لم يكن في مكثبتها الله المقتبس ولما فقيت الاسكندرية في الصدر الاول لم يكن في مكثبتها الله المقتبس ولما فقيت الاسكندرية في الصدر الاول لم يكن في مكثبتها الله المقتبس ولما فقيت الاسكندرية في الصدر الاول لم يكن في مكثبتها المقال المقتبس ولما فقيت الاسكندرية في الصدر الاول لم يكن في مكثبتها المناس ولا في كشون في مكثبتها المناس ولا في كثب مناسلة ولما المناس ولما المناس ولما أله ولا في كشون المناس ولما أله ولما المناس ولما المناس ولما أله ولما المناس ولما المناس

نصباً شديدًا ، وما زال العلم والجهل يتناهضان ويتصارعان الى الر صرع الحقُّ الباطلَ ، «ان الباطل كان زهوقاً » «بل نقذفُ بالحقَ على الباطل فيدمغهُ فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون »— « انا بقاء الباطل في غفلة الحق عنه »

هذه هي المدنية المسيحية التي يفنخر بها جناب الاورد وامثاله المورد وامثاله المورد وامثاله المورد وامثاله المورد وامثاله المدنية من مقاومة الفلاسفة والعالماء من كل ملة ما يحمر أله وجه الانسانية المورد والعالماء من كل ملة ما يحمر أله وجه الانسانية المورد الفلاسفة والعالماء من كل ملة ما يحمر أله وجه الانسانية المورد والعالماء من كل ملة ما يحمر أله وجه الانسانية المورد والعالماء من كل ملة ما يحمر أله وجه الانسانية المورد والعالماء من كل ملة ما يحمر أله وجه الانسانية المورد والعالماء من كل ملة ما يحمر أله والعالماء من كل ملة ما يحمر المورد والمثالة المورد والمؤالة المورد والمثالة المورد والمثالة المورد والمثالة المورد و

--من الكتب ما بدعو الى مد" يد الفاتح اليهابشي؛ من الاذى والحرق ، ولذا لم يذكر هذا الخبر احد من معاصريالفتح من المؤرخين سواء كانوامن الروم او غيرهم » — وقد اعترف بذلك المنصفون من مؤرخي الافرنج ، قال بعض مؤرخيهم : حرقت مكتبة التجف في خلالحصار قيصر لمدينة الاسكندرية ولكنكان لما فرع جمل في السرابيوم وفيه على ما يقال ثلاثمائة الف مجلد ، وقيل ان هذه المكتبة الثانية حرفها المسلمون في القرن السابع للميلاد ولكني الظاهر انهًا فقدت من قبل » ا ه وهذا هو الحق المعوّل عليه — ولي في هذاًۗ ا الموضوعرأيولم أرّ احدًا بمن تصدى لهذه المسأ لة التاريخية اتي بهوهو بما يجدر ايراده وذلك انه اشتهر في التّار يخ ان عمر بن العاص كان ميالا بعد ما فنح مصر واستولى بجيشه على الاسكندرية لرجل يسمى بيحنا النجوي وهو رجل مسيحي من بقايا اليعقو بيين ، وكان في مبدأ امره ملاّحا ثم مال الى العلم بسبب ماكان يسمعه من العلماء حين يركبرن معه ، فنال من الفلسفية وهو ابن اربعبن ربيعًا شيئًا كثيرًا حثى ُعدَّ من فلاسفة عصره واطبائهم ومناطقتهم · قال الاستاذالامام: يقول كثيرمن مؤرخي الغربيين ومؤرخي المسلين: 'نعمزو بن- ولنفر منهُ النفوس الوحشية ، فضلاً عن البشرية · – جاء في كتاب الاسلام والنصرانية تحت عنوان : « مقاومة النصرانية للعلم» مانصه :

« لا اجد في الناريخ ذكرًا للعلم والفلسفة بعد ظهور المسيحية في مظهر القوة لعهد قسطنطين وما بعده الا في اثناء المنازعات الدينية التي يفصل فيها تارة بسلطان الملوك وأخرى بجمع المجامع وثالثة بسفك الدماء ، فتخمد شعلة العلم وينتصر الدين المحض وانما الذكر كل الذكر لما بين المسيحية وما جاورها من الملل الاخرى من الحروب الدينية للحمل على العقيدة بما يعتقده المسيحيون ، وما يقع بين ملوك اوروبا من التسافك في الدماء باغراء روسًاء يقع بين ملوك اوروبا من التسافك في الدماء باغراء روسًاء

- العاص سمع به فاستدناه منه واكرمه الهامه ووقعت بينها محبة ظهر امرها واشتهر حتى قال احد فلاسفة الغربيين: ان المحبة التي نشأت بين عمرو بن العماص فاتح مصر وبين بوحنا النحوي ترينا مبلغ مايسه و البه العقل العربي من الأفكار الحرة والرأي العالي - بمجرد ما أعتق من الوثنية الجاهلية ودخل في النوحيد المحمدي اصبح على غابة من الاستعداد للجولان في ميادين العلوم الفلسفية والادبية من كل نوع » - اقول هل يتصور ان يستأذن عمرو بن العاص امير المؤمنين عمر ( رضه ) باحراق مكتبة الاسكندرية وهو كما علنا ميال الفلسفة والفلاسفة يجب بجالستهم و يستأ نس بحد يثهم ، ان هذا الحبر اختلاق بحت وكذب صراح وهذا مااردت اليراده الآن عن حريق مكتبة الاسكندرية في هذه العجالة .

الكنيسة وامر ذلك معروف عند من له إلمام بالتاريخ وليس من موضوعنا الكلام فيه ولكن ارى شبه نزاع بين العلم والدين ظهر في اور و با بعد ظهور الاسلام واستقرار سلطانه في بلاد الاندلس واحتكاك الاوروبيين بالمسلين في الحروب الصليبية »

وجاء في موضع آخر منه ما نصه:

«ظهر القول بكروية الارض — ذلك القول الذي عرفه المسلمون وصار رأيًا لهم في اول خلافة بني العباس ولم نتحرك لهم شعرة في بدن — فاحدث اضطرابًا شديدًا في عالم النصرانية ولا يسعه ذا المقال ما وقع من الحوادث في شأنه »

ثم ذكر الاستاذ بعد ذلك ما حدث لكريستوف كولمب عند ما اراد ان يقصد للسفر في المحيط الاطلانطيقي لاكتشاف ارض جديدة وماكان من اهتمام الكنيسة وحكم مجمع سلامانك بانه مخالف لاصول الدين ١١٠٠٠٠

ثم ذكر مقاومة الكنيسة لمشروع الاطباء بالحقن تحت الجلد، وقال ان هذه الطريقة الطبية اكتشفت عند المسلمين في الاستانة العلية ثم نقلتها الى اورو با امرأة 'تسمى ( ماري مونتاجو ) سنة ١٧٢١ فقامت قيامة القسوس وعارضوا في استعالها — وذكر ايضاً ماحصل عند ما اكتشفت طريقة تطعيم الجدري — وذكر ايضاً مقاومة

القسوس لمشروع تسهيل الولادة بجحة انه يخلص المرأة من تلك اللعنة او تلك العقوبة التي سج لمت عليها في سفر التكوين الخم ثم ذكر الاستاذ تحت عنوان البروتستانت او الاصلاح » مانصه «وربما يقول قائل ان هذا الذي ذكرت هو عمل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، ولكن قام في المسيحية مصلحون يرون ارجاع الدين الى اصل الكتب المقدسة و بيحون لعامة اهل الدين أن ينظروا فيها و يفهموها ، وقد رفعوا تلك السيطرة عن الضمائر والعقول من عهد ظهور الاصلاح والرجوع به الى اصول الدين الاولى فبزغت شمس العلم بالمغرب و بسط للعلم بساط التسامح وذلك لا يمكن الاأن يكون جرياً مع طبيعة الدين

لا اذكر الجواب عن ذلك الا ماذكره البروتستانت انفسهم في تاريخ الاصلاح: استمرَّت عقوبة الموت قانوناً أيحكم به على كل من أيخالف معنقد الطائفة ، وقدامر (كلفان ) باحراق (سيرفيت) في جنيف لانه كان يعنقد أن الدين المسيحي كان قد دخل عليهِ شيء من الابتداع قبل مجمع نيقه ، وكان يقول: ان روح القدس ينعش الطبيعة باسرها ، فكان جزاؤه على هذا أن 'شوي على النار حتى مات وهكذا أُحرق (فايتي) في تلوز سنة ١٦٢٩

<sup>(</sup>١)كلفان مو الزعيم الثاني للبروتستانت

كان (لوتير") اشد الناس إنكارًا على من ينظر في فلسفة (ارسطو) وكان ذلك المصلح 'يلقب هذا الفيلسوف بالخنزير الدنس الكذاب ونحو ذلك من الالقاب التي لا بأس بها اذا صدرت من اهل الغيرة على الدين في طريق الدفاع عنه !! – وكان كلفان اقل شتماً للفيلسوف من لوتير لكنه لم يكن احسن طناً به ولا اوسع صدرًا لمن يطلع على شيء من كتبه وكان علماء المسلمين 'يلقبون هذا

(١) لوثير هو الزعيم الاول للبروتستانت وقد ذكروا في ترجمته انه كان راهبًا كاثوليكي المذهب الماني الجنس ، اراد اصلاح المذهب الكاثوليكي وقال بعدم مشروعية النظام الكنائسي والرهبنة على الاطلاق والاعتراف وتجسد القربان وغير ذلك من الامور الثي افر" عليها ائمة المذهب الكاثوليكي منذ اجيال ، فحرمه البابا وحكم بمروقه عن الدين بعد أن كلفه بالتوبة والرجوع عن طريقته وحرَّم مطالعة تآليفه ،ولكن لم يكترث لوثير بهذ. الاجرآت بل استمر ينشر مذهبه ويؤيده بالبراهين حتى انتشر في جميع الاطراف، وتبعه كشير من امراء المانيا ، وُ تُوفِي سنة ٥٤٦ ام وكانت ولادته سنة ١٤٨٣ م بعد ان تزوج راهبة انبعته والت منه بعدة اولاد ،وهو مؤسس المذهب البروتستانتي المشنق من لفظة ( بروتستو ) اي اقامة الحجة ، وهو المذهب السائد الآن في شالي المانيا والدنيارك والسويد والفلمنك وانكلترا واميريكا الشمالية ومنتشر في غالب الجهات الاخرى ، وانبعه بعض اقباط مصر، وانتشبت بسببه عدة حروب في المانيا وفرنسا أهمها الحرب المعروفة بحرب الثلاثين سنة التي استمرت من سنة ١٦١٨ الى سنة ١٦٤٨ وانتهت باستحصال البرو تستانت على الحرية الدينية ٠ ذكر ذلك محمد فريد بك في تاريخ الدولة العلية ٠

الفيلسوف «المعلم الاول » فتأمّل الفرق بين الفريقين 1 ا قالوا: البروتستانت قاموا يطالبون بالحرية في فهم الكتب المقدسة و بابطال السلطة على غفران الذنوب والتحارة ببيع الثواب والسعادة الاخروية وابطال عبادة الصور · ولكنهم لم يغير وا شيئًا من الاعتقاد بأن الكتب المقدسة هي نبراس الهداية في طريق العلم البشري كما انها منبع نور الايمان بالدين الالهي ، وأنه لا بباح للعقل أن ينساق في نظره الى ما يخالف شيئًا بما حوته ، وأنه لا حاجة الى شيء من العلم وراء ماورد فيها وبالجملة إنهم لم بطلوا اصلاً من الاصول الستة (التي نقدمت ، الا انهم قالوا بمنع غلق الروساء في سلطتهم المبنيّة على الاصل الثاني في سابق قولنا

قالوا : ولهذا لم يكن مذهب الاصلاح أخف وطأةً على العلم ولا افضل معاملةً له من الكاثوليك ، لان كلا المذهبين يرجع الى

<sup>(</sup>١) الاصول السنة للنصرانية التي اشار اليها الاسناذهي التي وردت في الاناجيل المعرونة الآن في ايدي السيحبين وجاءت في كلام ائمتهم الاولين وهي : (١) الخوارق (٢) سلطة الرؤساء (٣) ترك الدنيا (٤) الايمان بغير المعقول (٥) ان الكتب المقدسة حاوية كل ما يحاج اليه البشريف المعاش والمعاد (٦) النفريق بين المسيحبين وغيرهم حتى الافريين وقد فصل الاستاذ هذه الاصول في الكتاب المذكور ثم ذكر نتائجها وآثارها ، فليرجع اليه من شاء ،

طبيعة واحدة ، ولم يكن لاهل النظر العقلي جزاء في كلتا المدَّتين الا القتل وسفك الدم » ا ه

يا جناب اللورد: هذه المدنية المسيحية وهذه اعالها حتى في عهد الاصلاح البروتستاني: مقاومة العلم والعلماء ، ومناهضة الفلسفة والفلاسفة، وهذه هي المدنية الاسلامية ، وهذا ما أكسبه الاسلام للعالم اجمع من المدنية والعلوم والصناعات ، فهل اكسبت المسيحية مثل ذلك ؟

نعم ان عقلاء الام الاوروبية لما رأوا نقدم المسلين ومدنيتهم علموا ان لارقي هم ولا مجد الا بنقليدهم والسير \_ف طريقهم ، فالفضل بذلك لهم لا لدينهم ، لانه كما قد منا لم يرق بهم في سلم المدنية حين كانوا منمسكين به و بقواعده ، وانهم لما تركوه وعملوا بغير ما يأمر به واعتصموا بالعلوم والتمدن الاسلامي الذي يخالفه كل المخالفة من حيث الحياة الدنيا اخذت ننقشع عنهم سعب من الجهل والوحشية اظلمتهم زها المسبعة عشرقرنا ويدالك على ذلك ان الاصلاح المدني لم يحصل الا على ايدي قوم من غير رجال الدين بذلوا الجهد في سبيله وسهلوا كل ما كانوا يجدونه من العقبات التي بذلوا الجهد في سبيله وسهلوا كل ما كانوا يجدونه من العقبات التي وتغلبوا على اوهامهم

في سنة ١٨٧١ كان النزاع بين حكومة بروسيا والبابا في عزل استاذ في احدى الكليات رأى رأياً لا يروق للحزب الكاثوليكي فحرمه البابا وطلب من الحكومة عزله ، وكانت احدى المعضلات السياسية ،غير ان عزيمة (بسمارك) نصرت مدنية القرن التاسع عشر على سلطان الكنيسة وأ بقت الاسناذ وجعلت النعليم تحت السلطة المدنية ، وامثال هذه المسائل كثيرة مسطرة في كنب الناريخ فليرجع البها من اراد الخوسع ، وفيا قدمناه مقنع لما اراد الحق و رام البصر .

هذا مااردنا ایراده من الکلام علی المدیة الاسلامیة ، وما جا، عرضاً من المقابلة بین المدنیة بین ، توهینا لارکان کتاب « مصر الحدیثة » – وسنفرد الکلام علی مدنیة الاسلام وما جا، به من الاصلاح کتاباً مطولاً خاصاً بذلك نسبیه «حیاة مجمد صلی الله علیه وسلم » – والیك الآن رد ما بی من اعتراضات اللورد علی الدین الاسلامی



## التعصب في الاسلام

كلة التعصب لهجهاكثير من الاوربيين ووصفوا بها السلين، واللوردكرومر اليوم يضرب على الوترالذي يضرب عليه اولئك المتعصبون من الاوربيين ، و يقصدون بذلك ان المسلم يحب الانتقام ويكره مَن كان على غير دينه ، وينسبون دلك الى ما ببثُه فيهِ القرآن من روح الحقد والانتقام والنعصب على الاغيار ، الخ ما يتشدُّ قون بذِ، وهذا القول من اللورد وامثاله هو عين التعصب الاعمى ، لانهُ بعيد عن الحقيقة ، وليس له نصيب من الصحة ، وفيما قدمناه من الآيات القرآنية الآمرة بالمجاملة والعفو والاخلاق الكريمة مقنع لمن أحبَّ الحق او أُلقى السمع وهو شهيد · ومع ذلك فلا بدَّ لنا الآن من مجاراة جناب اللورد والدخول معه في هذا البحث لِنُريه الحقّ حقاً عسى أن يتَّبعه ان كان معنقدًا صحة مايقول ، أما ان كان منشأ مايقوله التعصب الذميم كما نظن فلا ننفعه موعظة ، ولا ُيوثّر فيهبرهان ، ولوكان اجلي من الشمس ·

عهدنا بالرجال العظام من كل امة أنهم دائبون وراء ما يعود على هذا المجنمع بالخير ، فترى كلَّ عالم عظيم ببثُ في قومه روح

التآلف والتحاب والمودة ليُوجدَ فيهم عاطفة الإلفة مع الناس على اختلاف اديانهم ومذاهبهم اليكون الجميع اعضاء نافعين في هـــذا المجنمع ، يسعى كل فريق لنفع الآخر ، لتكون المنفعة متبادلة ، و بذلك ترقى الهيئة الاجتماعية في معارج التقدم والفلاح - اما جناب اللورد كروم فعرَّفنا في كتابه «مصر الحديثة » أنه ليس من اوائك العظام لأنه اتى فيهِ بما يهيج الصدور و'ينمي الاحقاد و يظهر تلك العداوة التي أمانتها المدنية ، وعمل على اطفاء جذو تهاالعلماءالعاملون منكل امة: فاخذ يصفالمسلمين بالتعصبويذمُّ قرآنهم ويصفه بما لا يعرفه مسلم ، فكأن جناب إللورد مسَّةُ ماسُّ من جنون فهو يهرف بما لا يعرُّف. على أنهُ لو درس القرآن حقَّ الدرس لوجد فيهِ كثيرًا من الآيات الدالة على وجوب معاملة الاغيــــار بالحسنى ومجاملتهم ، ووعدت من يمدُّ اليهم يدَّ سوء بالجزاء في الدنياوالعقاب في الاخرى ، وقد قدمنا كثيرًامن تلك الآيات فيما سبق ، و يجدر بنا الآن أن نورد بعضاً مما قاله محمدرسول الله (ص) مما يأمر بالحسني ومكارم الاخلاق والصفح عن المذنب:

قال عليهِ الصلاة والسلام: « المسلم من سلم الناس من يده ولسانه » وهذا كلام عام يشمل المسلمين وغيرهم ، فليس بمسلم على الحقيقة مَن 'يو ُذي احدًا من المخلوقات ، و يدخل في هذا العموم

الذمية ون والمعاهدون و من هم في أمان المسلمين ، فايذاو هم وايذا على المسلم سوا علان هم ما لنا وعليهم ما علينا ، قال الرسول : « من اذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصم أن خصمته يوم القيامة » وقال من آذى ذميا فقد آذاني » فترى أنه بهذا الكلام 'يعلمنا أن نعامل الاغيار كما نعامل اهل ديننا من الرفق وعدم الاذية وسنفرد لهذا الموضوع فصلاً خاصاً في هذا الكتاب .

وقال الرسول ايضاً: « مَنغشْ فليسمناً » اي ليس من الاسلام في شيء مَنغشَ احدًا لانَّ الغش حرام لكل عباد الله، فانهم عيال الله كما قال الرسول (ص):

«الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم اليه أنفعهم لعياله » فتراه في كلامه لم يخص بوجوب المعاملة بالحسنى المسلمين فقط بل عمم الكلام حتى يشمل الناس اجمعين ، وهذا هو ما يليق بجنابه الشريف ليحقق ما وصفه به الله تعالى في القرآن الكريم حيث قال : « وانك لعلى 'خأق عظيم » وقال: « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ورحمته (ص) بالعالمين ليست قاصرة على عالم العقلاء فقط بل انها شملت العقلاء وغيرهم ، فقد كان يأمر بالرأفة والرحمة بجميع المخلوقات حتى قال : « من رحم ولو ذبيحة 'عصفور رحمه الله » وقال : « في كل ذات من رحم ولو ذبيحة 'عصفور رحمه الله » وقال : « في كل ذات كيد حراى أجر » وقد قلنا في شرح هذا الحديث في كتابنا «لباب

الخيار في سيرة المختار » ص ٧٣ مانصه : ( الحرَّى : العطشي موَّنتُ الحرَّان بمعنى العطشان · والمعنى أنَّ الانسان 'يؤجر بكل عمل خير يعمله ولو بسقى الماء للمحتاج اليهِ من بني آدم وغيرهم من الحيوانات والبهائم ، وقد ورد في الحديث : « ْغَفْرَ لاُ مَراً ةٍ 'مومسةٍ مَرَّتْ بَكَابِ عَلَى رأس رُكِي ۖ يَلْمَ شُرُكَاد يقتله العطش فنزعت خفَّها فَاوِثْقَتِه بَخْيَارِهَا فَنْزَعَتْ لَهُ مِنَ المَاءُ فَغُنُورَ لِهَا بِذَلْكَ » رُكَى ۗ : جَمَعَ رَ كَيَّة وهي البئر ، و يلهث : معناه 'يخرج لسانه من العطش · ولا يخفي ما في قول الرسول هذا من الحث على الرفق بالحيوان والشفقة عليهِ ، وقد وردكثير من الاحاديث الدالة على تأكَّد ذلك والحاثة عليهِ ، فليستفد منها ما شاء كل من يسعى بانشاء الجمعيات للرفق بالحيوانات من اهالي اوروبا وغيرهم) ا هماكتبناه هناك وقال الرسول ايضاً:«أُدِّ الامانةَ الى مَناتُتمنك ولا تَخُنُنُ مَن خانك»—وقال :« البرُّ حسن ٱلخُلُق والاثم ما حاك في صدرك وكرهتَ أن يطلع عليهِ الناس »وقال : « ترك الشرّ صدقة »فهو بهذا الكلام 'يعلُّمنا أنَّ في تركناالشرُّ ثوابًا من الله وصدقة فكيف

بهذا الكلام الى أنَّ الاعنقاد اذا لم يصحب في عمل الخير وترك الشرّ والتخذَّق بالاخلاق الكريمة فهو نفاق الانَّ العمل الصالح أثر الايمان الصحيح ، فمن آمن حقَّ الايمان ، انزجر بزواجر القرآن ، وقد ورد: الايمان غرثان ، اي جائع يطلب العمل كما يطلب الجائع الطعام — وقال : « صنائع المعروف نقى مصارعَ السوء ، وصدقة البر" 'تطفي -غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد في العمر » — وقال : «الراحمون يرحمهم الرحمن ، أرحموا من في الارض يرحمكم مَن في السماء » وقال : « رَصل ْ مَن قطعك وأحسن لمن اساءَ اليك ، وقل الحقَّ ولو على نفسك » — وقال : « الظلم 'ظلمات يوم القيامة » — وقال : « العفو لا يزيدُ العبدَ الاّعِزَّا ؛ والنواضع لا يزيدهُ الاّرفعة ، وما نقص مال من صدقة» - وقال :علموا ويسرواولا 'تعسروا، وبشروا ولا ننفروا، واذا غضب احدكم فليسكت » - وقال: «الغادر يُنصب له لواا يوم القيامة » – وقال: «الغلُّ والحسد يأكلان الحسنات كما تأكلالنار الحطب »-وقال:«فكُّوا العانيوأُ جيبوا الداعيوأُ طعموا الجائع وعودوا المريض » — وقال : « الفضلُ في أن تصلَ مَن قطعك ، و'تعطى َ مَن حرمك ، وتعفو َ عمَّن ظلمك » — وقال : « ُقل الحقَّ وان كان مُرًّا » – وقال : « قولوا خيرًا تغنموا واسكتوا عن شرّ تسلموا » — وقال : « كلُّ معروف صدقة » —

وقال: «كَبَرَتْ خِيانَةً أَن ُ تَحَدَّثَ آخاكُ حِدِيثًا هُولِكَ بِه ُ مُصِدَّ ق وانت له به مكذّب » — وقال : « ليسالشديدُ بالصُّرَعة ('` ، انما الشديد مَن يملك نفسه عند الغضب » — وقال : « لقد تَشقيتُ ان لم أعدل " - وقال : « ليس لاحد فضل على احد الا بدين اوعمل صالح» – وقال : « لا ايمان َ لمن لا امانة َ له ، ولا دينَ ما ُيحِبُّ لنفسهِ » – وقال: «لا ضررَ ولا ضرار » – وقال :«من تحسن اسلام المرء تركه مالا يَعنيهِ » – وقال : « مُداراة الناس صدقة » - وقال : « مكارم الأخلاق اعمال اهل الجنة » -وقال: ه َمن دلَّ على خير فله مثل ُ اجر فاعله ُ » – وقال: «مَنَ كان يوْمَن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِّ جاره ، ومن كان يؤممن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفًا ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقُلُ ۗ خيرًا او ايصمت «—وقال: «مَنأ تاهاخوه مُمتنصَّلا " فليقبل ا ذلك منهُ ، مُعقأً كان أُو ُمبطلاً ، فان لم يفعل لم َيرد على ً الحوض » — وقال :« ناموا فاذا انتبهتم فأحسنوا » — وقال :«هل ُ كِبُّ الناسَ على وجوههم الآحصائدُ ألسنتهم » –وقال : «هل

<sup>(</sup>۱) الصرعة هو من يصرع الناس اي يغابهم (۲) متنصلاً مثبرتًا من ذنبــه ٠

ُتنصرون وُترزقونالاً بضعفائكم»

وهذا قليل من كثير مما تفو «أبه الرسول عليه الصلاة والسلام في الآداب والحكم والاخلاق ، وقد نقلت هذه الاحاديث من كتابي «لباب الحيار في سيرة المختار » على أن كتب الحديث مملوة بامثال هذه الكابات الكبيرة ، والحريم الخطيرة ، وما هذه الاحاديث بالنسبة لما في القرآن الكريم الا قطرة من بحر ، وما هي الا نفسير لما جاء فيه من الا يات الحادية على التمسك باهداب الفضائل ، الزاجرة عن الميل الى الرذائل ، ومن يحُة في يرَ صحة ما نقول على أن فيها أوردناه من الا يات الحاديث مقنعاً لمن اراد الحق وطلب الصواب .

فهل بعدهذا يحقُ للوردكروم أن يقلب الحقيقة ، ويظهرها في ثوب الباطل ، ويقول إن الاسلام هو الذي ببثُ في نفوس متبعيه الاحقاد والتعصب على المخالفين والذين يدينون بغير دينه ؟ — كيف يجوز للورد كروم أن يقول في كتابه « مصر الحديثة »: إنَّ الاسلام ُ يرَبي في اهله عاطفة الكره والانثقام ، ومها عملت مع المسلم من خير ، ومها انقذته من خطر ، ومها اسديته من نعَم ، فانك لا نقدر أن تستفيد من عملك شيئاً اكثر من أن تحول بينك وبين انفجار بركان تعصبه عليك فعلاً » ؟ — فما هذا التعصب ؟

وما هذا الزور والبهتان بعد أن وضح الصبح لذي عينين ؟ منَ الغريب أن جناب اللورد كروم 'يريد أن 'يوُ يّد مدَّعاه بغير ما هو دليل له ، وذلك لسوء فهمه او قصده ، فبعمد الى بعض آيات القرآن الواردة في معنى خاص وسبب خاص ، فيذكرهـــا دليلاً على دعواه من غير نثبيت او نظر . فما أستدل به قوله تعالى: « واذا لقيتمُ الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدُّوا الوثاقَ فإِماًّ مناً بعدُ وإِماًّ فداءً » النج الآيات – لو علم جناب اللورد أنَّ هذه الآيات وارادة في حق المشركين الَّذين كانوا يترقُّبون الاذي للسلمين ، وَيهيجون عليهم القبائل ليوقعوا بهم ، حتى لَكُم مُثَّلُوا على مراسج الجور والعَدا ووايات ِ 'تبكي القلوب القاسية ، وننفر منها الوحوش الضارية ، - لعدل عا فاهيه ، ولكنه ابي الآ أن يتكلم بما لا خبرة له به ، واظهر الحقيقة في غير ثوبهــــا ليموُّ ،على قومه ،كي ينظروا الدين الاسلاميُّ بعين الاحتقار ، و يرمقوه بطرفالازدراء –ولو فهماللورد ختام هذه الآية وكيف 'تعلَّمهم أن يكونوا مع ألدّ اعدائهم الذين يتحيَّنون الفرص لا عتيالهم وابادتهم عن وجه البسيطة : لحكم بأ ن القرآن سن "سننا في الحروب هيهات ان تصل اليها اعظم دولة متمدنة ، اليوم وقبل اليوم ، ولو كان في قلبها من الحنو والرفق مالا يمكن أن 'يوصف: أنت تراه

انه امرهم بقابلة أعدائهم بالقتال ليردُّ واكيدهم في نحرهم ، حتى لا يمتد أذاهم و يتَّسع الحرق على الراقع ، ثم امرهم بالرفق والاحسان اذا ظهروا عليهم ، بأن يستاسروهم ، ثم خيَّرهم بعد ذلك بأحد امرين: إماً ان يمنّ واعليهم و يخلوا سبيلهم بلا مقابل — وقدمد حدد الحلة لتقديمه إياً ها على اختها — وإماً ان يطلقوا سبيلهم بفداء من المال يفدون به أنفسهم :

لا أنتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر الكبرى ، واسروا من اسروا منهم استشار الرسول اصحابة في الاسرى قبل نزول الوحى عليه في شأنهم - فمنهم من آشار عليه بقتلهم، ومنهم من آشار بأستبقائهم ، فمال الرسول الى قولهم وأستبقاهم وطلب من قومهم ان يفدوهم ، فتآمروا فيا بينهم على آن لا بعجلوا في طلب الفداء كيلا يتغالى المسلمون فيه ، فلم يلتفت الى ذلك ابووداعة السهبي وكان ابوه في الاسرى ، فحرج خفية حتى اتى المدينة وفدى آباه بار بعة الاف درهم ، وعند ذلك بعثت قريش في فداء اسراها ، وكان الفداء من اربعة الاف درهم الى الف درهم ، ومن لم يكن معهمال الفداء وكان أيحسن القراءة أعطوه عشرة من غلمان المدينة يعلمهم ،

ظهر بما نقدًم آنَّ الاسلامعظَّ مشأن الاسرى وآمر باكرامهم

وعدم إهانتهم الى درجة لا 'توصف

ومما يدلك على أن الآية في موضوع الذين جاهروا المسلمين بالعداوة ونصبوا لهم الشرّ وقلبوا لهم ظهر المجنّ قوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين 'يقاتلونكم ولا تُعتدوا ، إِن اللهَ لا ُيحِبُّ ٱلمعتدين » وقوله عزَّ وجلّ : «لا ينهاكمُ اللهُ عن الذين لم 'يقاتلوكم في الدين ولم'يخرجوكم من دياركم أن تَبرُّوهم وُ نُقسطوا اليهم، إِن اللهَ 'يحبُّ ٱلمقسطين · إِنما ينهاكُمُ اللهُ عن الذين قاتلوكم وآخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم آن توآوهم ، ومن يتوآمم فأولئك هم الظالمون » – فحكم القنال انما هو على من صارح بالعداوة والحروج على السلمين لاغيركما تدل عليه آياتالقرآن الكريم ،حتى لو خرجتطائفة منالسلين بغياً وعدواناً وجب مقاتلتها حتى تخلد الىالسكينة ولثوب الى الحق كما قال تعالى : « و إِن طائفت ان من المؤمنين ٱقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فا ن بغت إِحداها على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تغيَّ الى امر الله ؛ فان فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وا قسطوا ، إِنَّ اللهَ يحبُّ ٱلمقسطين » وليس عجيبًا من اللورد كرومر أن يقول غيرَ الحق بعد أن ثبت أنه رجل متعصب جاهل بتاريخ الاسلام وقرآنه وتعاليمه القويمة ، ولكنَّ العجب منه أن ينسباني الاسلام ما هو برام منه في

حين ا نه لم يعرف عن حقيقته شيئًا .

\*\*\*

وهنا آمر لا بد ً لي من التصريح به وهو مهم في بابه ، وطالما خالج نفوس غير العارفين بتاريخ الدين من الإجانب : وهو مسألة الجهاد ، حتى ان كثيراً يعنقدون ان آمر القنال في الاسلام من جملة بقايا الهمجية والتعصب ،بل انهم يعنقدون ان الدين الاسلامي لم يقم الا بالسيف واجبار الناس على قبوله وأعنناقه —وهذه دعوى ليس عليها دليل الا التعصب الذميم ولا بداً من توضيح هذا المقام حتى يظهر كالشمس في رابعة النهار ، وقد كنت كتبت عن ذلك فصلاً مها في كتابي «خيار المقول في سيرة الرسول "وهاك خلاصة ما كتبته فيه :

« من درس سيرة الرسول حق الدرس يعلم أنه لم يكن معه سيف يضرب به اعناق الناس لا كراههم على الدين ، ولا رمح يطعن به صدورهم لا تباع طريقة المسلين ،بل كان الامر قاصراً على الدعوة الى الحق والتبشير بالاسلام ، بالادلة الباهرة ، والحجج الدامغة ،وقد عارضه سيف ذلك من عارضه ، ومانعه من مانعه ، بغياً وحسداً وطمعاً في الرياسة في الدنيا ، واكثر المعارضين يعلون انه الحق من ربهم ، ولكنها الحمية الجاهلية ، والنخوة الشيطانية ، اعمت قلوبهم ، وبهم ، ولكنها الحمية الجاهلية ، والنخوة الشيطانية ، اعمت قلوبهم ،

وخيَّ مت بظلامها على صبح عقولهم ، فحادت بهم عن الصراط المستقيم ، والسبيل القويم ، ولم يتركوا نوعًا من الاذى ، ولا ضربًا من الضرر والاستهزاء الا فعلوه — كل ذلك والرسول صابر على اذاهم ، متحمل بلواهم ، ولولا أنَّ الله كان أينزل عليه من الآيات ما أيقويه على الصبر امام ماكان أيلاقيه من اذى قريش ، ولولا ما وضعه فيه من القُوى الكاملة ، كما صبر على ذلك الضيق شهرًا من الزمن ، حتى إنهم الجأوه واصحابه للهجرة مرارًا — فهل بعد ذلك من رجل غمر بعيد عن الصواب غير نقاً د للامور يقول : إنَّ الدين الاسلامي بعيد عن الصواب غير نقاً د للامور يقول : إنَّ الدين الاسلامي الحروب الهائلة التي حصلت ؟

الدين الاسلامي قام بالدعوة ، والسيف انما شرع لحمايتها ودفع المعارضين لها الذين يلقون العقبات امام نقدمها السريع ، الا ترى كيف بتي الاسلام بمكة مضيّقاً عليه من اهلها ثلاث عشرة سنة ؟ وكيف ان الوفود كانت تأتيه للاسلام طوعاً ورغبة بلا ارسال مبشرين ، بل بمجرد السماع لانهم كانوا يعرفون صفته من احبار مهل الكتاب ? - من وضع السيف في رقاب الاشعر بين ؟ من طعن بالرمح صدور الانصار اهل المدينة ؟ من اجبر وفود نجران وهم من اهل الكتاب ؟ من قهر وفد دوس ؟ من من من من ؟ هوالا من اهل الكتاب ؟ من قهر وفد دوس ؟ من من من ؟ هوالا على المناه من المناه ا

الاقوام الذين آمنوا هم كانوا سبب أنتشار الاسلام ، وسطوع شمسه على الانام ·

الجهاد امر مدني لا بد منه لحياة الام لتدفع به شر من آرادها بسوء لتُبقي على حياتها وتحفظ كيانها ، ولولاه لا عتال القوي الضعيف ، لان الظلم اثر من آثار النفوس كما قال الشاعر العربي والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عقة فلعلة لا يظلم الا ترى آن الدول جمعاء لو لم نتخذ الاحتياط لنفسها لدفع بوادر الاعداء لا نهك جسمها غول الاضطهاد والظلم والاستبداد،

بوادر الإعدام لا نهك جسمها عول الإصطهاد والط وجعلها طعمةً تلوكها افواه العدو ۚ ? — اللهم نعم —

وأُ وضح برهان على مانقدم آن الرسول لم يتعرّض الأَ لقريش

دون سائر العرب ، لكن لما تمالاً غيرهم من مشركي العرب وأتحدواً معالاعداء آمر الله بقتال المشركين من ألعرب كافة بقوله: « وقاتلوا الشركين كافةً كما 'يقاتلونكم كافةً وأعلوا أن الله مع المتقين » وبذلك صار الجهاد عاماً لكل من ليسله كتاب من الوثنيين الذين قلبوا للسلمين ظهر المجن وأظهروا العداوة وجياشوا الجيوش لمقاتلتهم، وقبل ذلك لم يكونوا 'يقاتلون الآ اهلَ مكة اعداءهم ، والله لم يأمرهم ان ُيحاربوا الا من حاربهم كما قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذبن يقاتلونكم ولا تَعتدوا ، انّ اللهَ لا يُحِبُّ المعتدين » ولما وجد السلونخيانة مزاليهود لمساعدتهم المشركين في حروبهم نصح لهم بان لا ينزعوا الى ثورة ولا ينقضوا العهود فلم يلتفتوا الى ذلك بل فصموا 'عرى العهد ونقضوا ما ابرموه مع السلمين من عدم الهياج، فـلما فعلوا ذلك ولم يرجعوا عن غيهم امر الله بقتالهم بقوله : «و إِماَّ تخافن من قوم خيانةً فأنبذ اليهم على سواءً ، إن الله لا يحبُّ الخائنين » وقتالهم بسبب مافعلوه صار واجباً عقلاً وشرعاً لانهم هم الذين سعوا الى حتفهم بظلفهم بنقضهم العهود ومساعدتهم اعداء المسلمين « وما ظلمهم الله ولكن كانوا اَ نفسَهم يظلمون » و بذلك يأمن السلون شرّ هم وجانبهم.

ورب قائل: أن مجمدًا تعجّل بالقتال وكاذالاولى أن 'ببطيءَ

به ، ولعمري: ايُّ بطء أَ ثقل من مكثه ثلاث عشرة سنة بين تياً ر التعصب وأمواج العَداء وأنياب الاذي ، فلما بلغ السيل الزُّبي، وأشغى الامر على ما اشغى ، و بلغ الصبر المنتهى ، ووصل الامر الى الغاية اذن الله للمسلمين بمقاومة الاعدا. حتى يكسروا حدّتهم ،و يرجعوهم عن طغيانهم وَعسفهم ، فقال : « أُذِن للذين ُ يقاتلون بأنهم ُ ظلموا ، وانَّ الله على نصرهم لقدير، الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إِلاَّ ان يَعُولُوا ربُّنا الله » فأنت ترى انَّه اذ ن لهم في القتال بسبب ظلم الاعداء لهم وإِخراجهم من ديارهم اي من مكة الى المدينـــة والىٰ الحبشة ، وليس لهم من ذنب الآ انهم قالوا ربنا اللهوتر كُهم ما كان يعبد آباؤهم من الباطل والاوثان ، وطرحهم تلك العادات السيئة والخرافات المضلَّلة - وقد كان المشركون كثيرًا ما يؤذون الرسول والذين آمنوا معه ، حتى إِنهم كثيرًا ما أثتمروا على قتله ، حتى ليلة اراد الهجرة الى المدينة · فلما اخفقوا سعباً برُّوا الجواسيس لذلك · ولما رأَواخيبة مَسماهم جعلوا لمن يأتي بهِ قتيلاً او اسيرًاجا ُنزة وافرة· ولم يكن الاذى قاصرًا عليه بل نناول اصحابه ايضاً · فقد كانوا يو ذو نهم اشد الايذان ويعذبونهم بانواع من الاذي ننفر منها الطباع الوحشية. بلهَ النفوس البشريَّة · وَكَان هو ُلا ، بأتون الرسول وهم بين مضروب ومجروح ومشجوج رأسه · بتظاّ موناليه من فعل المشركين بهم · فيقول لهم اصبروا فاني لم أو كمر بالقنال وقد صبروا على ذلك الله حين الهجرة وهذه الآية هي اول آية نزلت في القنال بعد ما نهي عنه في سبعين آية وني في من القرآن ومع ذلك فالقتال خاص بمن تعرض لهم بسوء او ارادهم بشر · — ولولا أن الله امرهم بقابلة الاعداء بالقتال لصد اذاهم لكانوا طعمة لهم ، و كملكوامع المالكين فهل يريد من ينكر أمر الجهاد على الاسلام ان يغت الهم العدو ، ويهلك الحرث والنسل ، والمسلون مغلولو الايدي ، يرسفون بقيود السكون والسكوت ، والصبر والذل والهوان ؟ . . . . .

فالخلاصة ان مدافعة الاعداء ومقاومتهم لاطفاء نار عدائهم وفتنتهم امر مفروض عقلاً وشرعاً « ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض كُهُد مَّمت صوامع و بيع وصلوات ومساجد 'يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصر ن الله من ينصره أن الله لقوي عزيز » حتى ان السيد المسيح صلوات الله عليه الذي أطنب في امر السلام كان يكره أعداء و يُحب أن يقبض عليهم كما في الانجيل : «أما هوالا أعدائي ( اليهود ) فأتوا بهم 'قدامي وأذ بحوهم تحت أقدامي » وفيه ايضاً : ماجئت الالتي سلاماً بل سيفاً»

على أن الجهاد لم يكن خاصاً بالدين الاسلامي بل هو موجود في سائر الشرائع السماوية والوضعيّة ، ومن راجع تاريخ الاديان

يعلم صحة ما نقول

هذه الامة اليهودية حين كان لها حكم في الارض وسلطان على الناس: فقد كان من اصول عقائدها أن القرية التي يعبد اهلها الاصنام 'يقتلون كلهم مع دوا بهم بحدود السلاح ، و تحرق القرية ومتاعها واموالها بالنار ثم لا 'تبنى ابدًا » ومناراد الاطلاع على الوقائع الدمو يَّة التي مثَّلوها ، وعلى تاريخ حروبهم مع الاغيار وعلى معنقداتهم في ذلك فأ يرجع الى كتب العهد عندهم ·

على ان الشريعة المسيحية التي ببالغ المتعصبون لها بانها تأمر بالسلام ورفع الحروب لم يقم لها قائمة ولم ننتشر الا با كراه الناس عليها وضرب اعناق من يمننع عن ذلك: راجع تاريخ النصرانية منذ أنتشارها على يد قسطنطين الاول وما سفكه من الدماء في سبيل نعزيزها ، وأنظر ما فعله ملك الملوك الرومي في القرن السادس للميلاد ، فان صفحات التاريخ ملطخة بدم اليهود وغيرهم ممن للميلاد ، فان صفحات التاريخ ملطخة بدم اليهود بانواع من العذاب والقتل وسفك الدماء والجلاء عن الاوطان وهدم معابدهم ومنعهم من العبادة ، وليس لهم ذنب سوى أنهم يدينون باليهودية مع انهم من العبادة ، وليس لهم ذنب سوى أنهم يدينون باليهودية مع انهم من رعاياهم ، وقد كان من عادة البورنقال أنهم يحرقون اليهود بالنار ويجتمع نساؤهم ورجالهم يوم 'يحرقون . وكان دأب الانكايز أنهم ويجتمع نساؤهم ورجالهم يوم 'يحرقون . وكان دأب الانكايز أنهم

اذا بغي الامراء على ملكهم قتلوا عددًا مناليهود وافرًا وشدُّوا على اموالهم نهبًا ، ليظهروا شوكتهم وقوتهم ، فكأن اليهود أمامهم كَالاً شَجَارَ التي ُتجرَّب فيها السيوف ليظهرَ مضاوُّها وجودتها ٠ وأنظر الىما فعله قسطنطين السادس بعد أن استشار امراءه: فانَّه أَمر أن ُيجبر علم إعنناق الدين المسيحيكل مَن في السلطنة الرومية ، وُ يَقْنُلَ كُلَّ مَنْ لَمْ يَتَنْطُّمر ٠٠٠ بلراجع تاريخ الاندلس ( اسبانيا) عندتلة ص ظلّ الدولة الاسلامية عنها ، وكيفاً ن المسيحيين أجبروا المسلمين واليهود على الدَّنصُّر واضطهدوه، و من لم يقبل بذلك أخرجوه من بلده صاغرًا ذليلاً محرومًا من كل ما يملكه ، الى آخر ما جرى من الفضائح والاهوال التي يشيب لها الاطفال وتدمى لها القلوب، في حين أن المسلمين لم ُيجبروا احدًا على اعنساق الاسلام ، ولم يقاتلوا قوماً لا ِجبارهم على قبوله ، و من أيقاًب صفحات التاريخ يعلم صحة هذا القول:

خطر لاحد الملوك العثمانيين أن يجبر بعض النصارى القاطنين في اور با العثمانية على الاسلام او الرحيل من البلاد بسبب ما كانوا يحدثونه من الهياج و إقلاق الراحة فعارضه في ذلك بعض العلماء واظنه شيخ الاسلام في ذلك العهد محتجاً بأن هذا العمل مخالف لما جاءت به الشريعة وأمر به القرآن ، لأنه اباح لكل دينه وجفظ

له رسومه ، فان من مبادئه القويمة «لكم دينكم ولى دين » فأمتنع السلطان عا عزم عليه احتراماً للدين ، وعملاً بالكتاب الكريم — على أن مااراد عملَه في ذلك الوقت هو مِن السياسة الحكيمة ، لأنه رأى ان وجود هو لا ، الاقوام دائه عضال في جسم المملكة لا تستأصل شأفته الا بتطهيرها منهم وحمليهم على احد امرين : إما الاسلام ، واما الجلاء عن البلاد ، وبذلك تكون الدولة آمنة من حوادثهم وتعصبهم الديني الذميم — و من رأى قلاقلهم ومفاسدهم اليوم يحكم بأن ماكان اراده السلطان في ذلك الحين هو عين السياسة ولب الصواب، ولكنه أمتنع لان الشرع الشريف لا يجيز ذلك ، فضع مستسلماً لاوامره رحمه الله رحمة واسعة

وذكر في تاريخ الدولة العلية تاليف (محمد فريد بك) أن "السلطان الغازي (ابراهيم خان الاول) لما افتتج مدينة (خانية) اهم ثغور جزيرة كريد اننقم البنادقة بحرق ثغور (بتراس وكورون ومودون) من بلاد مورة ، و'يقال ان السلطان اراد في مقابله ذلك قنل المسيحيين اجمع ولولا معارضة المفتي اسعد زاده ابي سعيد افندي لتم هذا الامر، ولو تم لكان يلحق بالدولة عار عظيم كما لحق بمسيحي اسبانيا لما ارتكتبوه من القنل والفنك بالمسلين بعد فتح مدينة غرناطة ''

<sup>(</sup>١) ذكر في سبب غزو جزيرة كريد ان ( قيزلر آغاميي ) استأذن—

ومن قابل بين امثال هذه الحادثة وبين ما جرى للسلمين في بلاد الاندلس يعلم تساهل المسلمين وتعصب الاغيار ، وانا نورد بعض ذلك اظهارًا للحقيقة :

جاء في كتاب الاسلام والنصرانية » تحت عنوان: « اضطهاد السيحية للسلمين واليهود والعلماء عامة » مانصه :

« لما كان ابن رشدهو الينبوع الذي نفجَّر منه ما، العلم والحرية في اروبا على زعمالقوس ، وكان ابنرشد استاذًا يتعلُّم عنده كثير من اليهود وقد اتهُ موا بنشر افكاره وآرائه عثم هو مع ذلك مسلم — صُبُّ غضب الكنيسة على اليهود والمسلمين معاً ، فصدر الامرفي ٣٠ مارس سنة١٤٩٢ بان كل يهودي لم يقبل المعمودية في اي " سن كان وعلى اي حال كان يجبان يترك بلاد اسبانيا قبلشهر -السلطان فيالقصد الى بيت الله الحرام فلما اذن له بذلك سافر ، فلما كان في الطريق هاجمته مراكب رهبان مالطة وقناوه واخذوا منه ولدًا ظنوهانه ابن السلظان ثم ظهر لهمخطاؤهم فربوا الولدعلىالدين المسيحي وادخلوه فيطائفتهم واشتهر عند الافرنج باسم ( بدري اوتومانو ) اي الابالعثماني ، وبعدذلك نزل الرهبان الىجزيرة (كريد) فاحسن البنادقة وفادتهم واكرموهم فاغتاظ السلطان لذلك غيظاً شديداً ثم امر بتجهيز عارة بجرية قوية لفتح جزيرة كريد غِهزت وسارتباحتفالحافل تحت قيادة (يوسفباشا) الى ان القت مراسيها الماممدينة(خانية) في٢٩ربيع الاولسنة٥٥٠٠ الموافق؟٢ يونية سنة١٦٤٥ وافنخها بدون حرب نقريباً لعدم وصول الدونانمة اليها في الوقت المناسب

يوليو ( تموز ) ومن رجع منهم الى هذه البلاد عوقب بالقلل ، وأبيح لهم ان ببيعوا ما يملكون من عقار ومنقول بشرط ان لا ياخذوا في الثمن ذهباً ولا فضة وانما ياخذون الاثمان عروضاً وحوالات ، و من ذا الذي يشتري اليوم بثمن ما ياخذه بعد ثلاثة اشهر بلا ثمن ( يعني ان اموال اليهود تكون مباحة بعد جلائهم الذي يتم في يوليو ) وصدر امر (توركماندو) آن لا يُساعدهم احد من سكان اسبانيا في امر من امورهم ، وهكذا خرج اليهود تاركين ما يملكون ناجين بارواحهم على أنه لا نجاة لكثير منها فقد اغتالها الجوع ومشقة السفر مع العدم والفقر

وفي فبراير (شباط) سنة ١٥٠٢ نشر الامر بطرد اعداء الله المغاربة (المسلمين) من اشبيلية وما حولها - من لم يقبل المعمودية منهم يترك بلاد اسبانيا قبل شهر ابريل (نيسان) وأييح لهمأن ببيعوا ما يملكون على الشرط الذے وضع لليهود ولكن وضع للمسلمين شرط آخر وهو ان لا يذهبوا في طريق يوددي الى بلاد اسلامية ومن خالف فجزاؤه القئل و فهو الله القئل و فهو الله المنال و فهو الله و فهو الله المنال و فهو الله و فهو و و فهو و

<sup>(</sup>١) اقولكان الامركذلك : فقد روىالتاريخ ان الذين خرجوا من

اقول: هل 'نقابل هذه الاعمال باعمال المسلمين مع من دخل تحت عهدهم وذمتهم، بل مع الذين عاهدوهم ثم نقضوا العهودونبذوا المواثيق واعانوا عليهم اعداءهم وأطلعوهم على عوراتهم:

روى التاريخ آن « عُمير بنسعد الانصاري » قدم على عمر بن الخطاب وقال له : ان بيننا و بين الروم مدينةً يُقال لها ( عربسوس )

- بلاد الا ندلس كانواالوفا كثيرة ، فمنهم من خرج الى نلسان ووهران وجمهورهم خرج الى تونس ، وتسلط على كثير منهم كمن لا يخشى الله من سكان البوادي ونهبوا اموالهم وآكثر النهب والاخذ وقع على الذين ذهبوا الى تلسان وفاس ، واما الذين ذُهبوا الى تونس فاكثرهم سَلَّم من ذلك م وذكر بمض المؤرخين ان الاسبانيين كمنوا لهم في بعضالطرق فقناوا منهم كثيرًا وشدواعلى اموالهم نهبًا · وقد عمَّر هوُّلاء الحارجون من الاندلسكثيرًا من القرى الخالية في تلك المواضع التي ذهبوا اليها ومنهم حماعة بسلا وتطاون والجزائر، ووصل جماعة منهم الىالقسطنطينية العظمى « دار الخلافة العلية » والىمصر وبلاد الشام وغيرها لابهمكانوا عدداكثيرًا لا يجصيهمالا الله قال في نفح الطيب : والسلطان الذي أُخذت منه غرناطة آخر سلاطين بني الاحمر الذي انقرضت انقراض دولته بملكة الاسلام بالاندلس ومحيت رسومها هو السلطان ابو عبدالله محمد ابن السلطان ابي الحسن ابن السلطان صعيد ابن الامير علي ابن السلطان بوسف ابن السلطان الغني بالله محمد ، واسطة عقدهم ، والمشيد مبانيهم الانيقة ، وسلطان دولتهم على الحقيقة ، ابن السلطان ابي الحجاج يوسف ابن السلطان الناعيل ابن الرئيس ابي سعيد فرج بن اسماعيل بن نصر بن قيس الانصاري الخزرجي رحمهم الله حجيمًا ·

وان اهلها يخبرون عدو البعوراتنا ولا يُظهروننا على عورات عدو ال ولم علينا عهد ، واستشاره في امرهم ، فقال عمر : اذاقدمت في رهم ان تُعطيهم مكان كل شاة شاتين ، مكان كل بقرة بقرتين ومكان كل شيء شيئين ، فان رضوا فأ عطيهم اياه وأجلهم ( ابعدهم عن البلاد ) واخر بها ، فان ابوا فانبذ اليهم واجلهم سنة ثم اخر بها » اقرأ هذا وقابل ثم انظر كيف ابى المسلمون ان ينقضوا عهدهم الذى عاهدوهم به ، معانهم هم البادئون بنقض العهد، ثم انظر الى مارواه التاريخ ايضاً وهو :

ان الاعداء لما حاصروا مدينة غرناطة اصاب المسلمين وقت الحصار شدة الجوع ونفاقت عليهم الخطوب فكاتبوا العدو في الصلح واشترطوا شروطاً وعقدوا مواثيق ومكنوا الاعداء من غرناطة ، وكانت الشروط سبعاً وستين شرطاً منها: تامين الصغير والكبير في النفس والاهل والمال، ومنها ابقاء الناس واما كنهم ود ورهم ورباعهم وعقارهم ومنها اقامة شريعتهم على ما كانت وابقاء المساجد والاوقاف كذلك ، وأن لا يدخل النصارى دار مسلم، وان لا يغصبوا احداً، ومنها أنَّ من اراد الجواز منهم الى المغرب لا يُمنع ، الى غير ذلك من سائر الشروط ، ثم ان النصارى نقضوا تلك الشروط شيئاً فشيئاً ونكثوها عروة عورة ، الى ان آل الامر بهم الى إجبار المسلمين

على الننصر ، حتى صاروا يقولون لبعض المسلمين:ان جدك كان نصرانياً فاسلم في زمن كذا فلابد ً ان ترجع نصرانياً كما كان اجدادك السابقون ١١٠ فلما اشتدً الخطب وبلغ التعصب كل مبلغ وقعت فننة بينهم فصدر الامر من سلطان النصارى بقتل جميع السلين الأ من لنصر فانه ينجو منالقتل فتنصّر قوم في الظاهر خيفة من القتل؛ وامتنع قوم من التنصّر فطلبهم النصاري فاجتمعوا في بعض القرى وتحصُّنوا بها، فجمع لهم العدو ّ الجموع واستأصلهم عن بكرة ابيهم قتلاً وسبياً ، وبقى جماعة منالمسلمين صعدوا جبلاً واحتموا فيه فقاتلهم الاعداء فقتل المسلمونمنهم خلقاً كثيرًا ، ثم أُخرجوا على الامان الى فاس بعيالهم وما خفٌّ من اموالهم · ثم ان الذين اظهروا التنصر خوفاولم يكونوا متنصرين فيالباطن كانوا يعبدونالله ر خيفة ويصلون كعادتهم فعلم بهماعداو هم فشد دوا عليهم في البحث حتى انهم احرقوا منهم كثيرًا بسبب ذلك ومنعوهم من السلاح حتى السكين فضلاً عن غيرها من الحديد · وكان بعض المسلمين متحصناً في بعض الجبال وكان يجري بينهم وبين اعدائهم بعض المناوشات الى ان تغلب عليهم النصارى ولم يُقيّض الله لهم ناصرًا ، الى ان كان الوقت الذي اخرجوهم فيه وهو سنة الف وعشرة (۱۰۱۰) ا ه

من قابلي اعمالهم هذه باعمال السلمين عندالفتح ، وكيف انهم كانوا يعاملون من يحكمونهم من الرأفة وحفظ اموالهم ودمائهم وصيانة معابدهم وسائر إحوالهم يجد الفرق الشاسع والبون البعيد : انظر كيف نقضوا عهود المسلمين واستذلوهم وأجبروهم على اعنناق دينهم ، و من لم يقبل ذلك قنلوم اوحرقوه اوطردوه · ان المسلمين ما أفتتحوا بلدًا من البلاد الا وكان سكانه 'مساوين للسلمين فيجميع الحقوق ، ولم ُيسمع أنهم نقضوا عهدًا او شرطًامن الشروط التي اشترطها عليهم الذين مكّنوهم من افتتاح بلدانهم ، فقد كانوا احرص الناس على ألوفاء بالعهود والزمهم لشرعة الانصاف والعدل مع المغلوبين،وكانوا اذا صالحوا قوماً على شيء وكتبوا لهم بذلك عهدًا صار العهد سنَّةً متَّ بعة لمن بعدهم ـف معاملة اولئك المعاهدين الايحيد عنها احد من المسلين اواعظم شاهدعلى مانقول التاريخ وشهادة الحس.

هذا وان آمر العهود العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن دخل تحت ذمة المسلمين معروف مشهور لم يزل العمل بمقتضاه جاريًا في بلاد المسلمين خصوصاً البلاد التي تحت رعاية الدولة العلية الغثمانية كايدها الله، وكان بودي أن لااذكر شيئاً منهاهنالولا أن بعض من لا خلاق لهم لف هوا مُجمَلاً مختلفة

لا اصل لها لاغراضهم السيّئة ونسبوها الى الامام (رضه) فظنّ بعض البسطاء انها هي العهود العمرية ، وليست منها في شيء ، وانما الثابت في التواريخ الصحيحة هو ما يأتي :

كتابه لاهل ايلياء (القدس)

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبــدُ الله عمر امير المؤمنين اهلَ إيلياء من الامان : أعطاهم أَ مانًا لانفسهم واموالهم وأكمنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملَّتها ، انهُ لا تسكنُ كنائسهم ولا ُتهدم ولا ُينقص منها ولا من حيَّزها ولامن ُصلبهم (صلبانهم) ولا من شيء من اموالهم ، ولا 'يكرهون على دينهم ، ولا 'يضارُ احد منهم ، ولا يسكن بايلياء معهم احدمن اليهود ، وعلى اهل ايليا ُ أَن يُعطُّوا الجزية كم يعطي اهل المدائن ، وعليهم أن كَيْرِجُوا منها الرومُواللصوص ، فمن خرج فهو آمن على نفسه وماله حتى بِبلغوا مأمنهم ، ومن كان بها قبل مقثل فلان ِ فمن شاء منهم قعد وعليهِ ما على اهل ايلياء من الجزية ، ومن شاءَ سار مع الروم، ومن شاء رجع الى اهله ، فانه لا 'يؤخذ منهم شيء حتى 'يجِصد حصادهم . وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمَّة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين اذا اعطوا الذي عليهم من الجزية · شهد بذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن ابي سفيان ، وكتب وحضر سنة ١٥ » ا ه

وامتن دليل وانصع برهان على ما قدمناه من تسامح المسلمين وتعصب دول النصرانية أنَّ الاسلام ماحلٌّ مقاطعة الاوحفظ لاهليها حقوقهمالشخصية ، ورسومهمالدينية ، ولم ُيجبروا احدًا على اعنناق الاسلام : يدلك على ذلك ان ننظر الى البلاد التي هي تحت حوزة المسلمين اليوم والتي هي تحت تصرُّف غيرهم قبل الفتح الاسلامي فترى الاغيار لم يزالوا على اديانهم محافظين على رسومهم - ولو نظرت الى البلاد التي دفع التعصب ُ الديني ّ الدولَ المسيحية على تخليصها من ايدي المسلمين ارأيتها خالية من المسلمين ، وقد أتخذت مساجدهم كنائس وبيُّوتًا وأصطبلات ، وما ذلك الآ لإجباراهليها على ألتنصر واضطهاد من لم يقبل بذلك، فمنهم مَن 'قتل او حرق ومنهم منقبل مُكرها كما قدمنا ذلك ، فيحين انالاسلام لم بفعل شيئًا من هذا قظ :

نقل الينا التاريخ أن عمروبن العاص لما فتح الاسكندرية ورجع قاصدًا الى الفسطاط مر بناحية الطرانة فاستقبله فيها سبعون الف راهب و بيد كل واحد منهم عكاز طالبين منه الامان على انفسهم وأديارهم فكتب لهم أمانًا بذلك — ومن قابل بين فعله هذا وبين ما فعله الافرنج بعد أن حاصروا القسطنطينية ثم دخلوها بمواطئة

الافرنج الذين كانوامقيين فيها: وذلك انهم شبّوا فيها النيران فاشتغل الروم سكان القسطنطينية الاصليون باطفائها ، ففتح الافرنج الابواب وأدخلوا قومهم ، ووضعوا السيف في رقاب الروم وهم مشتغلون باطفاء النار ، وداموا على ذلك ثلاثة ايام يقتلون حتى الاساقفة والرهبان والقسوس ، وقد كان هو لاعقد خرجوا اليهم من كنيسة (اياصوفيا) و بيدهم الاناجيل والصلبان يتوس لون اليهم بها ليرفعوا عنهم السيف ، فلم يلتفتوا اليهم ولم يرجموهم ، وقتلوهم اجمعين ، ونهبوا الكنيسة ، وهم من ابناء دين واحد — من قابل هذا العمل بما فعله عمرو وسائر الفاتحين من المسلمين يعلم درجة تساهل المسلمين ورأفتهم ورحمتهم حتى باعدائهم .

قلنا في صدر هذا المقال انما شرع السيف لحماية الدعوة ممن ارادها او اراد المسلمين بسوء وهذاهو عين ماتفعله دول النصرانية اليوم: فانها ترسل البعوث والمبشرين ومعهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة للتبشير بالدين المسيحي ، وقد اخذت على عائقها ان تحميهم ممن يعارضونهم، وكم سفكت في هذا السبيل دما، اقوام تعرضوا لبعض افراد المبشرين باهانة لا تذكر ، وكم آراقت دم كثير من الابرياء ، الى غير ذلك من الاعمال المنكرة

﴿ ولباب القول ﴾ ان الدين الاسلامي لم يقم بالسيف وانما قام

بالدعوة ، والدعوة حياة الاديان · نعم قام بالدعوة اليه ببيان فضائله وذكر حكمه وآدابه ونشر محاسنه ، والجهاد انما شرع لحماية الدعوة ودفع المعارضين لها ، وازالة العثرات من امامها ، ولولا المعارضة لما أمر المسلمون بالقتال ، والقرآن اعظم شاهد على ما نقول · ومن أبى الآ العناد ، والقدح بغير الزناد ، فنتركه وشأنه ، وفيما قدمناه كفاية لمن كان له قلب او ألتى السمع وهو شهيد « لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشدمن الغي » ا هما كتبناه في خيار المقول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ·

\*\*

هذا وان من نظر في التاريخ يرى ان تعصب الامم النصرانية لم يكن قاصرًا على من خالفهم في الدين ، بل نناول من خالفهم في المذهب ايضًا ، ومن طالع اخبارهم وحروبهم وفظائمهم في ذلك حكم بأنهم لم يرعوا لمن خالفهم عهدًا ، ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة ، بسبب تلك الملاحم التي سودت وجه التاريخ ، حتى تركت المؤرخين بعدهم يكتبون اخبارهم بالدموع التي كانوا يسيلونها من احداقهم على صفحات مؤلً فاتهم :

عج بطرفك نحو ما فعله الكاثوليك مع مخاليفهم من الفرق النصرانية التي لم تخضع للبابا ، فترى حرو با 'شذَّت، ودماء 'سفكت،

وفتناً أشتعلت نارها ، وتمثيلاً وتعذبباً لنفطر لاجلها الاكباد—كل ذلك لاجبار من خالفهم على أتباع مذهبهم · ثم أنظر كيف وضعوا قوانين 'مقنضاهاعدم تمكين احدغير كاثوليكي أن يعيش في ملكتهم، وتحالفت ملوكهم على هذا الامر وَمن خالف ذلك فيكون شعبه غيرَ 'مقيَّ دبسلطته ، بليخلع ربقة سلطانه ونير حكمه – انظر مصائب البروتستانت مع الكاثوليك وما حلَّ بهم يوم ضعفهم وقلة عَددهم و عددهم، ومن اشهر هاحادثة (برتملي سنتهلر) التي سفك فيها الكاثوليك دما البروتستانت اخوانهم في الدين ليلاً على حين غرة ، وقتلوا النساء والرجال والصبيان والبنات ، حتى انَّ منيقرأ تلك الاخبار يظنُّ ّ أنَّ فعلهم ذاك ليس واقعة حقيقيَّة ، بل هو رواية وهمية ، مثَّلها اولئك الاقوام على مرسح الانسانية ، بلباس الوحشيَّة ، وفعال الحيوانات الضارية — انظر ماعمله البروتستانت مع الكاثوليك بعدان أستدَّ ساعدهم وأشتدَّ عضدهم ، وأقرأ ماسة و من القوانين التي فحواها اجبارهم على اتباع مذهبهم وخطتهم

قال في كتاب « الاسلام والنضرانية » :

« ما من عقيدة ظهرت وأريد نقر يرها من فريق ونازع فيها وريق الاوقدسالت لها الدماء ، فليراجع التاريخ لتتمثّ لل ارض مصر مصبوغة ً بدماء المسيحيين من فريقين مختلفين عند ما أريد نقر ير عبادة العذراء وأتخاذها لله أماً »

وجاء فيهِ ايضاً :

«قال البابا (انوسان) الثالث عند الكلام في مصادرة الذين الخالفون العقيدة الكاثوليكية ؛ «الايجوز ان أيترك الولاد الجاحدين سوى الحياة ، وترك الحياة لهم منّة أو واحسان » فلم يقصر الجزاء على الجاحدين ، ولكن عدّاه الى اولادهم ، وعد ترك الحياة الاولادهم بتمتعون بها ضرباً من الاحسان عليهم النه الاحق لهمف ان يعيشوا وقد جحد آباؤهم ، اه

وروت الينا اخبار هذا العصر ، عصر المدنية والعلم عصر النور والنقدم: ان ملك الانكليز البروتستاني حضر في الكنيسة الكاثوليكية بلوندره ليشاهد الصلاة عن فس ملك البور نقال ، فهاج عليه السواد الاعظم وجمهور الامة من الانكليز وكادوا يجاهرون بخلع طاعته لانه خالف دستور المذهب وحضر الصلاة الكاثوليكية — اقول : وهل مقابل ذلك بما رواه التاريخ عن الخليفة المعتصم العباسي ? — وذلك ان طبيبه (سلويه) النصراني مات فاسف عليه وامتنع من الطعام ذلك اليوم حزنا ، وأمر باحضار جنازته الى الدار وأن يصلى عليها بالشمع والبخور على عادة النصارى ، ففعلوا ما أمر به وهو يشاهد ذلك ، ومع هذا فهو خليفة المسلين وامير المؤمنين !!

على أن ما صدر من الام المسيحية من التعصب الديني ضد بعضهم وضد غيرهم من اليهود والمسلين واليهود وما شنُّوه من الحروب الهائلة في هذا السبيل: كثير لانتسع له هذه المقالة —و من قابل بين اعال المسيحيين من حيث التعصب الديني واجبار الاغيار على قبول دينهم ، بل اجبار بعضهم بعضاً على التمذهب بمذاهبهم ، من قابل مناهضتهم للعلم والفلسفة والعلماء والفلاسفة من كل ملة ودين — من قابل اعالهم تلك بالاسلام وقوانينه العادلة علم امتياز هذا الدين واهله

هذا وليس في الاسلام ما 'يسمى بالحروب الدينية ، و إن وجد شيء من ذلك فليسمن امرالدين في شيء ، بل إن من نظر نظرة المنصف يعلم أنها حروب سياسية ليست لباس الدين ، وهذا أمر معروف لدى كل 'مو رخ عاقل سبر التاريخ بمسبار الانصاف جاء في كتاب « الاسلام والنصرانية » :

« لم 'يسمع في تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيّ بين ( الآخدين بعقيدة السلف ) والاشاعرة مع الاختلاف العظيم بينها ، ولا بين هذين الفريقين من اهل السنة والمعتزلة مع شدة التباين بين عقائد اهل السنة سلفيّين واشاعرة — كما لم 'يسمع بأن الفلاسفة الاسلاميين تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها و بين

غيرها · نعم 'سمع بحروب 'تعرف بحروب الخوارج كما وقع بين القرامطة وغيرهم، وهذه الحروب لم يكن 'مثيرها الخلاف في العقائد: وانما اشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم الامة ، ولم يقنتل هو لاء مع الخلفاء لاجل ان ينصروا عقيدة ، ولكن لاجل ان يغير واشكل حكومة · وماكان من حرب بين الامو بيين والها شميين فهو حرب على الخلافة ، وهي بالسياسة اشبه ، بل هي اصل السياسة » ا ه

﴿ والخلاصة ﴾ أن الدين الاسلامي خال من التعصب الموهوم ، بري مما ينسبه اليه المتعصبون ، لا يأمر اهله الأ بما فيـــه الرأفة والرحمة لمجاوريهم وللناس اجمعين · وهو يساوي المسلم وغير المسلم في جميع الحقوق وفي كل ما يؤثول الى السعادة الدنيوية ، ولا يُجيزله أن يُعادي الآ من صارحه بالعداوة والاذى وجاهره بالسوء كما جاء في القرآن الكريم : « لا يَنهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يخُرجوكم من دياركم : أن تَبرُّوهم ونُقسطوا اليهم ، إِن الله يحُبُّ المقسطين · انما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم :أن توآوهم ، وَمَن يتوآمِم منكم فاولئكهم الظالمون » وخلاصة ما تأمر بهِ الْآيةالشريفة موالاة من لم يمدُّوا الى المسلمين يدالاذى والعدوان والبرُ بهم والاحسان اليهم ، وان لا يوالوا من أضطهدوهم وارادوا إذلالهم ، بل يجبعلهم الدفاع عن حوزتهم حتى لا يتقلَّص ظلهم، و يُقوَّض بنا، دينهم ومجدهم، وهذا هو غاية ما توصّلت اليه الدول المتمدنة اليوم ، غير أنها لم تحسن معاملة من لم يتطاول الى ثلم بيضة مجدها ، ولم يتعرَّض لها بسوء ، بل انها دائمًا تطمح ببصرها لاغتياله واستئصاله طمعًا في زيادة املاكها ، وأمتداد سلطانها . . . . .

على ان الاسلام لو عمل بفحوى الآية الانجيلية كما يريد جناب اللورد كروم : « من ضربك على خدك الايمن فأدر له الايسر » لما قامت له قائمة ، ولا عزّت له شوكة ، بل ظل مضيقاً عليه مضطهداً ، وكانت عاقبته نفأنب الشرك والجهل عليه حتى ببيد م عن وجه الكرة ، ولساد الجهل والشرك وفساد الاخلاق ، وعم دلك الارض ، فكان منه التلاشي والعدم ، بل لظلت اور با متكسعة في ظلات الجهل راسفة في قيود العمى لان اهليها كما قدمنا لولا المسلون لمارأ وا بصيص العلم ، ولما عرفوا شيئاً من معنى الحياة ، ولما شاهدوا شيئاً من المدنية

يرى جناب اللوردكروم فيما قدمناه انَّ الاسلام او القرآن لا ُ يرتبي عاطفة الكره وحب الانتقام في نفوس متبيعه ، بل انهيأمر بالمسالمة والموادعة ،وان يعيش المسلم مع غيره براحة وطمأنينة وسلام،

ولم 'بيح له أن يقاتل و ينفقم الأ ممن مدَّ اليهِ يد السوء ، ومع انه اباح له ذلك حرَّضه على العفو والصفح · وما قدمناه من الآيات والاحاديث والحوادث كاف لاثبات هذه الدعوى ودحض مزاعم جناب اللورد ·

قال الكاتب الاجتماعي المسيحي الدكتور شبلي افندي شميل في مقال له نشره في جريدة المؤيد عنوانه « القرآن والعمران » بعد كلام ما نصه :

« ولكن الكاتب الباحث الذي يتعقب كلام كل من الكتابين ( القرآن والانجيل ) يجد فيهما كثيرًا من مثل قوله ( القرآن ) : « اقبلوهم حيث ثقفتموهم » بعد قوله : « قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ، إن الله لايحبُّ المعتدين » ومثله قوله ( الانجيل ) : « ما جئت لالتي سلامًا بل حربًا » بعد قوله : « من لطمك على خدك الايمن فحول له الايسر » الى غير ذلك من المفارقات التي لايذهب مغزاها على العاقل ، ولامكانها من القول ، ولكن قد تضرُّ كثيرًا بالجاهل ( مثل كرومر ) وتكون عنده سببًا للتشبث السقيم ، وللاخذ في سباسب الجدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب الجدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب الجدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب المجدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب المجدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب المجدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب المدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب المدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب المدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب المدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي سباسب المدال العقيم ، فنضر بالدين و بمصلحة العمران معً نفي النام من المؤمنين في النصرانية والاسلام وجوب رد هذه القضايا المشتبهة التي قد تلتبس على الإفهام فتبدو مخالفة المصلحة العمدة العمدان المدال المدين في النصرانية والاسلام وجوب رد هذه القضايا المشتبهة التي قد تلتبس على الافهام فتبدو مخالفة المسلم المورد المدين في النصرانية والاسلام وجوب رد و كورد القضايا المشتبه التي قد تلتبس على الافهام فتبدو مخالفة المسلم المدين و كورد و ك

الاجتماع الى مبدأ الدين الجوهري الذي نقدم ذكره والذي هو فرض الشارع الحقيقي وتأويلها بحسب ذلك، حتى صار الاجتهاد امرًا لازمًا في الدين و والحق يُقال انَّ رجال الدين في الاسلام قد برزوا في هذا الامر كثيرًا في العصور الاولى ، وفاقوا النصرانية فيه لان كبار أئمتهم كانوا من كبار الفلاسفة ايضاً ، لا في الدين فقظ بل بكل معنى الكلة الحقيقي، حتى بلغت علوم الفلسفة التي اخذوها عن اليونان في نهضتهم الاولى أقصى مراقيها ، بخلاف النصرانية فان الفلسفة طمست فيها على عهدها الاول، وعد ت من الحظورات في خلا النظريات المتعلقة باللاهوت المسيحي، وبقيت كذلك الى عهد الانشقاق العظيم الذي عصور في النصرانية في اوائل عصور النهضة في اور با » ا ه

## خلاصة ما يأمر به الاسلام من معاملة الاغيار

ان ماقدمناه في الفصل السابق ( التعصب في الاسلام ) كاف ملاحض اقوال كرومر فيما أفتراه على الدين من هذا الوجه ، وانكذا كرون في هذا الفصل القصير خلاصة ما يأمر به الشرع الشريف من معاملة غير المسلمين ، وقد قدمنا طرفاً من ذلك في الفصول السابقة :

غير المسلم اما ان يكون ذمياً او معاهدًا او مُوَّمَّنَا او حربياً الله فالذمى هو من دخل تحت حوزة المسلمين وذمَّتهم ودفع شيئًا من المال يستعين به الحاكم على صرفه لترتيب المحافظين للدفاع عنه ، وله من الحقوق مالنا وعليه ما علينا ، غير أنه لا يكلَّف حربًا ولا دفاعً ، بل ان المسلمين ممكلً فون بالدفاع عن حوزته ومقاومة من أراده بسوء ، ومنحله الشريعة الحريّة بدينه ومذهبه وسائر شوُّونه ان لم يكن من ذلك ضرر بالمجلمع كمجاهرته بشرب الحمر مثلاً ، ولو نقض الذمة لا يحرّج عن كونه ذمياً

والمعاهدون هم من دخلوا في عهد دولة من الدول الاسلامية وكان بينهم و بينها عهود ومواثيق فلا يجوز نقض عهدهم ولاخيانتهم الا ان كانوا هم البادئين فيدخلون حينئذ في قسم الحربيين بعدالنصح لهم وتحذيرهم

والمؤمَّنون هم مَن دخل في بلاد السلمين من الحربيين وطلبوا الامان من الحاكم ، فلايجوز ايضاً خيانتهم ولا نقض امانهم—ويجب معاملة جميع من نقدم بالحسنى واللين وعدم الجور كماوردت الآثار بذلك وقد قدمنا شيئاً منها فها قبل

هذا وَأَيُمْلِم أَن الامان الذي ُيعطيه الفرد من المسلمين ولو المرأة لمن استأمن هو كأمان الجميع فلا يجوز نقضه كما في خبرام

هاني. عند ما أجارت مشركاً ـف الحرب فأجاز ذلك الرسول وأ مضاه وقال لها ما معناه : « إِناَّ أُجِرِنا َ مَن أُجِرِت يا أمَّ هاني. « والحربيون هم الذين أشهروا السيف في وجوه المسلمين او مَن تحت آ مانهم وذمّ تهم ، فهوُّ لا ، مُقا تلون الى أن يرجعوا عن غيُّهم وَعَدائهم مَقَابِلَةً لاُعتدائهم – وليسكل مَن نقض ذمة المسلمين مُ يعدُّ حربياً كما يفهم ذلك بعض الضعفاء في الدين وكثير من غير المسلمين ، بل الحربي" هو مَن قدُّمنا لا غير — وأَماَّ الدول اليوم فهي من قسم المعاهدين لأنَّ الامام تعاهد معهم على وضع الحرب. واليك ما جاء في شأن اهل الكتاب "خاصة وغيرهم عامة منها قوله تعالى:« وَلَتَجدنَّ أَقْرَبَهممودٌّ ةً للذينآمنوا الذينقالوا إِناً نصارى ، ذلك بأنَّ منهم قِسيسينَ ورهبانًاوأ نهم لا يستكبرون» - وقوله صلى الله عليه وسلم : « مَن آذى ذمياً فأنا خصمُه ،وَمَن كنت خصمه خصمتهُ يوم القيامة » وقوله ( ص ): « مَن آذى ذمياً فِقد آذاني » وقوله ( ص ) في شأن القبط وهم نصارى : « اذا فتجتم مصر فأستوصوا باهلهاخيرًافإن لكم منهم صهرًا وذمّة -ومنها وصية ابي بكر لاسامة بن زيد رضي الله عنهم حينها أُ نفذهالىالشام حيثُ قتل والده ، وقد جاء فيها :

<sup>(</sup>١) حيثًا ورد اهل الكتاب في كتبالشريعة فالمراد بهمالنصاري واليهود

« لاتخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا ُتمَّ لموا ولا نقتلوا طفلاولا شيخاً كبيرًا ولا أمرأة ، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ، ولا نقطعوا شيخة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ً ولا بقرة ً ولا بعيرًا الا للاكل ، وسوف تمرّون باقوام قد فرَّ غوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم وما فرَّ غوا أنفسهم له »

ومنها العهودالعمرية وقد قدمنا شيئاًمنها في الباب السابق فراجعه وجاء في كتاب الغاية :

ليس لنا أن نتعرّ ض لاهل الكتاب فيما يعنقدون حلَّه ، وليس لنا أن نحكم عليهم أذا لم يطلبوا مناً المحاكمة على موجب احكامنا وقال فيها أيضاً :

يجرم إحضار يهودي يوم سبت (القوله صلى الله عليهِ وسلم في أثناء حديث : «وانتم يهود عليكم خاصةً ان لا تعدوا في السبت» وقال فيها :

اذا تحاكم اهل الذمة اليناوقد قبضوا مايعنقدون جوازه كالربا وثمن الخمر والحنزير فليس لنا فسخ ذلك

وجاء فيها ايضًا :

<sup>(</sup>١) اي الى محل المحاكمة ، و'يستثنىمنذلك الضرورة بجيث لا'يقصد من احضاره الضرر به تعمداً

سائر عقود ومقاسمات اهل الذمة اذا نقابضوها ليس لنا فسخها كنحو يهودي تزوّج بنت اخيه فليس لنا فسخ النكاح وقال فيها :

'يقاتل الامام عن اهل الذمة كما 'يقاتل عن السلمين ، ولا 'يكاً فون الا طاقتهم ، لانهم بذلوا الجزية على أن يوَّمَّنوا في أنفسهم واموالهم وأهليهم ، لماروى البخاري في الجهاد عن عمر بن الخطاب (رضه) أنَّه قال لما طعنه ابو لوَّلوَّةَ الطعنة التي مات بها قال : « وأُوصيه اي الخليفة بعدي بذمة الله وذمة رسوله : أن 'يوفي لهم الي لاَهل الكتاب ، واَن 'يقاتِل مِن ورائهم ، ولا 'يكاً فوا الاطاقتهم »

اقول: وقد ذكر العلماء عليهم الرحمة أنه اذا كان للعدو حصن وفيه واحد من اهل الذمة غير معروف فأفنحه المسلمون عنوة أي قهراً ولم يؤمنوا من فية لا يحل لهم قنلهم بسبب ذلك الذي الواحد الذي لا يمكن تعيينه ، وذلك اقيام المانع بطريقة يقينينة وهو وجود رجل غير معاني له ما للسلمين وعليه ماعليهم وله في عنقهم عهدوذمة ولوقال رجل منهم انا ذلك الذي فلا 'يؤ خذ بقوله لان قوله لا 'يعتبر في مثل ذلك الوقت الحرج لا حمال أن يكون قال ذلك خوفاً لتخليص نفسه ، وربما كان الذمي غير م اولذلك يجب الا بقاء عليهم الجمعين .

بل صرّح العلماء بما هو ابلغ في التسامح من هذا معنوياً ، وهو انه اذا ماتت ام الولدفاعطاه ابوه ليهودية مثلا لةُ رضعه مع ابنها وغاب ابوه وماتت اليهودية واشتبهته الحال في ايهما ولد المسلم ولم يحصل التمييز بوجه ما وقد شب الولدان على اليهودية : فأبن المسلم مسلم تبعاً وقد أرتد ولا 'يلزَم ا حدها بالاسلام للاشتباه ، فاحدها 'مرتد ولا 'يلزَم ا حدها بالاسلام اللاشتباه ، فاحدها 'مرتد ولا 'يلزَم العدم تعيينه !!

ومماً جاء في شأن اهل الذمة ما روياًن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضه)رأى شيخانصرانياً يسأل عن باب المسجد فرق له عمر رحمة به وقال مخاطباً اياه : ما انصفناك يا هذا أخذنا منك الجزية فتى واضعناك شيخاً » ثم فرض له من بيت المال مالاً يتقاضاه طول حياته

هذا وان قصة القبطي معابن حاكم مصر عمر بن العاص شهيرة يُضرب بها المثل في عدل عمر رضي الله عنهُ ولا بأس من ايرادها لمناسبتها المقام ، وهاكها :

روى بن عبد الحكم عن انس: أنَّ رجلاً (قبطياً) من اهل مصر اتى عمر بن الخطاب فقال: يا امير المؤمنين عائذ بك من الظلم، قال: عُذْتَ معاذًا، قال: سابقت ابن عمر بن العاص فسبقنه فجعل يضر بني بالسوط و يقول: انا ابن الاكرمين، فكتب عمر (رضه)

ثم ارسلهن عنفورات ألى غرفة المذاكرة ، وأمر باقفال البابعليهن الى ان يقرعنه من الداخل دلالة على توص لمهن الى حكم في الدعوى وقعد القاضى ينلظر ا

وطال انتظاره الى انتقاره المان ملك الضجر، ومل المحامون عن الجانين من الصبر، وكان جسم المدين من السكين يتنازعه عاملا الحوف والرجاء: فنتولاه حرارة الامل من ، وبرودة اليأس اخرى، والحضور بين موامل له بالخلاص، ومتوقع له الوقوع في قبضة العدل

ولما ضاق ذرع القاضي في تعجيل المحدّ فات الجميلات وفرغ صبره من انتظارهن أمر بفتح باب غرفة المذاكرة التي أجتمعن فيها فف تحت ، ورأى القاضي حضرات الحكمات يتحاورن في شأن ليسهن ، ويتباحثن في امر الزي ( الموده ) والقبعات وما شاكل ذلك من المسائل المانتعاقة بنفقات الثياب والمان الحلي ، وقد نسين الدعوى التي وظلب اليهن أعلى هم فيها بالكلية !! فغضب القاضي لضياع الوقت،

مِنِي عَدِّبِ يَالَ مَنْ تَلَكَ الْعَقِولِ ، ولام نفسه كَثيرًا لانه خالف المنقول ثم قهقه ضاحكاً من تلك المعقول » لهه في انتخاب الحكمين والمعقول » لهه

وَمَن تأمل في هذه الواقعة يحكم ان لم يكن من اهل التعصب بأن هذا الجنس اللطيف لا يصلح الآلادارة المنزل وتربية الاطفال، وهي الوظيفة التي تُخلقت المرأة لاجلها لا غير - هذا وان كثيرًا

من عاقلات النساء الاروبية قامت تداعي بان هذه الحرية التي منحت النساء خرجت بهاعا خلقت لاجله كما سنذكر ذلك فيما بعد قال آرثرشو به و كلة عن النساء » الذي عرَّبه حسن افندي رياض ما نصه :

« 'يسمون المرأة في اور وبابالسيدة و ُيحلَّ ونها محلاً لايقبله العقل السليم ، على انها وهي الجنس الوضيع عند القدماء لم ُتخلق لتكون محل الاعتبار وموضع الاحترام ، ولا لترفع رأسها فوق الرجل، ولا ليكون لها من الحقوق ما له ، وكفانا ما اصبحنا فيه مما لا يجناج لاثبات دليل على سوء نتيجة تعظيمها واحترامها .

ان النفوس لنتمنى ان ترجع اور وبا في هذه الطبقة الثانية من الجنس البشري الى مركزها الطبيعي ، وأن تمحى السيدة التي اضحكت اهل آسيا باجمعها ، ولو علم بها قدماء اليونان والرومار نسب لجعلوها موضوع سخريَّتهم ايضاً ، ويكون هذا الاصلاح خطوة حقيقية في سبيل ننظيم احوالنا السياسية والاجتماعية ، وها هي اصول قانون (ساليك) واضحة كالشمس لا نتب نقداً

ان ما نسميه في العرفاك بالسيدة لفئة يجب القضاء عليها حتى لا ببق في هذا العالم غير نساماء للمنازل عارفات بالاشغال المنزلية ، وفتيات تستعد لذاك : "يع و دن العمل ، ويُطبعن على الخضوع

الى عمرو: يأمره بالقدوم و يقدم أبنه معه ، فقدم، فقال عمر : اين المصري ? خذالسوط فا ضرب ، فجعل يضرب بالسوط وعمر يقول: اضرب أبن الاكرمين » قال انس فضرب ، فوالله لقد ضربه و نحن نحب ضربه ، فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه ، ثم قال (عمر) للمصري : ضع السوط على صلعة عمرو ، فقال يا أمير المؤمنين : انما ابنه الذى ضربني وقد استقدت منه ، فقال عمر لعمرو : مذكم تعبد ثم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحراراً » قال : يا أمير المؤمنين لم اعلم ولم يأتني »

ولوأردنا أن نقابل امثال هذه الحادثة بما يفعله الانكليز \_ف مصر من اضطهاد الوطنيين واحنقارهم واعتبار اقل جندي انكايزي ارقى وارفع مناعظم سري وعالم : نجد فرقًا بعيدًا ومنأًى شاسعًا ، وسنورد طرفًا من ذلك في باب« القصاص في الاسلام »

و من نظر في التاريخ وراً عان المسلمين كانوا يهتمون بنخليص اسرى اهل ذمتهم كما يهتمون بتخليص اسراهم و يجعلون استخلاصهم من ايدي العدو شرطاً: يعلم مبلغ عناية المسلمين بمن كانوا تحت رعايتهم وحفظهم من غير المسلمين و لانهم يعنقدون انهم واهل الذمة سواسية في جميع الحقوق

على ان ً حماية النصارے واليهود وكل مَنْ كان تحت رعاية

الدول الاسلامية منذ انتشرت اعلام الاسلام في الآفاق معروف مشهور ، فقد كان الخلفاء المسلمون ولم يزالوا ببذلون الجهد لدفع الاذى عن اهل ذمتهم وعهدهم ومن دخل في امانهم، ولحياطتهم بما يرفّه معيشتهم ويحفظ كيان دينهم وعوائدهم ، ويعاملونهم بالحسنى والمساواة بالمسلمين — بل ان من نظر الى ماكانت عليه العلماء من غير المسلمين من التعظيم والتبجيل والأكرام ، وكيف كانت لهم الكلمة النافذة في الدولة ، وكيف قبضوا على نواصي المراتب العالية، والرتب السامية، وقيادة الجيوش: يعلم مبلغ تسامح المسلمين ورعايتهم من كان تحت حفظهم وذمتهم ،

جاء في كتب التاريخ : أنه صبت الفتن على بغداد فقضت بنخو ببها فاهتم عضد الدولة بعارتها سنة ٣٦٩ فاصدر الامر في بناء المساجد والاسواق و إطلاق الاموال للفقراء والعلماء من كل دين ونحلة ، وكان له وزير نصراني اسمه (نصر بن هرون) فأمره ببناء الكنائس والاديرة واعطاء الاموال للفقراء من اهل دينه من مثل الله مثل هذا الفعل بعين الانصاف يعلم مقدار تساهل الحلفاء المسلمين وتسامحهم وحبهم ترقية حال من لاذ بذمتهم

وانصع دليل على سماحة الأسلام والدول الاسلامية هوما تفعله ﴿ الدولة العلية العثمانية ﴾ مع رعاياها من اهل ذمتها بل ومن

غيرهم ممن يقصدون الى بلادها ، وكذير منهم طردتهم دولهم كالجزويت واليهود فوجدوا عندها منزلاً رحباً ومُستناخاسهلاً وعيشة رافهة ، ودلك هو عين ما تأمر به الشريعة الاسلامية ، ويحض عليه القرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم · غير أن اللورد كروم يتعامى عن كل ذلك ويقول : إن القرآن يأمر بما هو مناف للمدنية ويحض على كره الاغيار ، ويرتبي في نفوس مُتَّبعيه عاطفة الكره والانتقام الح . . . . فلا حول ولا قوة الا بالله .



## القصاص في الاسلام

ومماً ذكره اللورد في موضوع تعصب المسلم قوله :

« إِنَّ المسلم منذ قرون مابرح 'يؤمر بالانتقام لنفسه من أعدائه وأن يضرب من يضربه عيناً بعين وسناً بسن ، وعليه ترى أنَّ الاسلام يخلف مع النصرانية في أنه يغرس في العقول أنَّ الانتقام والكره يجب ' أن يكونا أساساً للمعاملات بين الرجل والآخر بدلاً من الحبة والاحسان »

ويكني في ردّ بعض هذا الكلام ماقدً مناه في الابواب السابقة من الآيات والاحاديث ، وما علَّ قناه على ذلك من الاقوال ، فليرجع اليهِ مَن أراد . ونحن نرد الآن أننقاده على الاسلام في الاقتصاص فنقول :

الاسلام أتى لحفظ الامن العام بالحدود والقصاص ليلزم كل انسان حدَّه فلا يتجاوزه ، اذ من المعلوم أنَّ الناس طبقات: فهم يتفاوتون في الاخلاق والآداب والطباع ، كما يتفاوتون في المراتب والمنازل والغنى والفقر والجهل والعلم ، وهذه الحياة حياة جهاد ومقاومة للتأثيرات الخارجيَّة التي تطرأ على جسم المجتمع

الانساني ، و إنَّ هذه التأثيرات والعوارض إِن لم ُ يوجد لها صادم مُنفِقً ف وطأتها تَزْدَدُ يوماً فيوماً الى أن لم بَبْقَ في قوس الرجاء منزع · ولما كانت بعض النفوس تنزع الى ما حرَّمه عليها الشرع والعقل تبعاً لأهوائها واميالها احتاجت الى رداع يردعها عنذلك الميل وتلك الجناية التِي تضرُّ بها و بمحيطها ، فشرع الله لها احكاماً وقصاصات ننال من جاوز الحد ، واستباح حمى المحارم ، فمن نالته القصاصات اعتبر بهِ غيره، وأعتبر هو ايضاً فيُ قلعها 'توحيه اليهِ نفسه الحبيثة « إِنَّ النفس لأَ ما َّرةٌ بالسوء » ولو ْترك كلُّ انسان وهواه يفعل ما يشاء : يضرب هذا ويقتل ذاك ويسرق مال الاخر الى غير ذلك من الموبقات، ولم يكن له منوازع يكفُّه ، لاخلط الحابل بالنابل وضاعت الحقوق ، واستبدَّ القوىُّ بالضعيف ، فيهلك العالم ويفسد الكون – لذلك أقنضت حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن شرع لهم من الدين ما شرعه لمن قبلهم من الامم ، فآية القصاص التي وردت في القرآن كافلة ادا ُعمل بمقنضاهـا لحفظ الحقوق وحجب الدماء ووقوف كل انسان عند حده — فهل لجناب اللورد كرومر أن يتعامى عن حكمتها وموافقتها للصالح العامة ? — السنُّ بالسنَّ ؛ فمتى عرف المرء ذلك أمننع أن يضرب احدًا على خده كيلا يكون من جراء ذلك قلع سن المضروب في ُقلع سن ألضارب ايضاً ،

والعين بالعين كذلك ، والانف بالانف كذلك · · · · ، النفس بالنفس، فمن عرف أنه إن قتل 'يقلل أمننع عن القلل ، و بذلك يكون القتل أنفى للقتل ، و يكون القصاص حياة « ولكم في القصاص حياة أي أولي الالباب »

عباً لقوم يرون القذى في اعين غيرهم ولا يرون العمد في عيونهم — كأن ما تفعله الدولة الانكليزية وسائر دول اور بابحق وبغير حق منالتشهير والفتك وسائر ضروب التنكيل هو مغتفر، وما أمر به الاسلام من العدل في الاقتصاص من الجناة ليرتدعوا عن فعلتهم المنكرة و يعتبر غيرهم فلا تميل نفسه الى مثل عملهم، كل ذلك يعتبره جناب اللورد خطأ من الاسلام، فلا حول ولا قوة الا بالله .

لو يعلم اللورد كروم أن آية القصاص ليست شريعة نا أولاً وبالذات ، بل هى اخبار عا شرعه الله لبني اسرائيل من قبل ثم صارت شرعاً لنا ، لان شرع من قبلنا شرع لنا إن لم 'ينص على نسخه ، بل وهي شريعة النصارى ايضاً لانهم مأمورون ومُلزَمون بالعمل باحكام التوراة الا ما 'نسخ منها وآية القصاص 'محكمة لم ينسخها الانجيل على أن امر القصاص ليس راجعاً لافراد الامة بل الى اولياء الامور ، فأ لمجني عليه يرفع امره الى الحاكم وهو يقتص من الجاني

بمثل جنايته ، ولا يجوز له أن يجاوز الحد ولا بد في القصاص من المساواة ، فلا نقطع يد صحيحة بيد شلا ، مثلا ، ولاعين مبصرة بعين عمياء ، وهلم جر العدم المساواة ، بل يكتفى من ذلك بدفع مال للجني عليه عوضاعن مصيبته ، ولوعفا رب القصاص أو قبل بمال سقط الحق عن الجاني و بطل القصاص ، قال تعالى : «وجزا ميئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، إن الله لا يجب الظالمين » فأول الآية 'يعلم الحاكم كيفية القصاص والحكم بين الناس، ووسطها يعلم المجني عليه أنه إن عفا عن الجاني واصلح ما بين من الاحقاد بالمن عليه بالعفو فله الثواب الجزيل عند ربه تلقاء عفوه ، وختامها 'يرشد الامة عموماً والحكام خصوصاً الى أن الله يكره الظلم في الحكم والتعدي على الأغيار .

امثال اللورد يعيبون على الاسلام قسوته في الحدود والعقوبات كحد الزنا وشرب الخروة طاع الطريق، ويئة ون من جلد الزاني او رجمه وجلد شارب الخروصلب قاطع الطريق في بعض الصور، نعم إن مثل هذه الاحكام موجود في الشريعة الاسلامية، ولكنها لم نتفر د بهذه الحدود: فرجم الزاني موجود في شريعة التوراة ومعمول به عنده حلى أن من تأمل في اتجر اليه امثال هذه الموبقات من زعزعة الساس الاخلاق الفاضلة واركان العمران لم يعترض على الشريعة الساس الاخلاق الفاضلة واركان العمران لم يعترض على الشريعة

الاسلامية بعملهابهذه الحدود — لو نظرنا الى ما ينتجه الزنا من الشرور والمفاسدالتي تجرّعلى الهيئة الاجتماعية من الويلات والامراض والفتن والخراب، فضلاً عن صدع بيضة الشرف وتكثير اولادالزنا الذين ينسبون الى غير ابيهم الحقيقي إن كانت أمهم متزوّجة، أو يعيشون لا عائل لهم ان كانت عزباء ، لو نظرنا الى ما نقدم لحكنا بأن هذا الحد موافق للمصالح ونظام العمران والمدنية الصحيحة بأن هذا الحد موافق للمصالح ونظام العمران والمدنية الصحيحة والمعنوية والامراض والموبقات لقال إن حد الشرب الذي وضعته الشريعة الاسلامية مناسب وموافق ليرتدع امثال هو لام الجانين على انفسهم بل وعلى الهيئة الاجتماعية جنايات لا تعفر الا بإقفال تلك الحانات وعقوبة الشاربين وتفات تقال المانت وعقوبة الشاربين

يقول اللورد: ان الشريعة المسيحية لم تعاقب الزانية بالقتل ، فانهم لمَّا اتوا السيد المسيح بالزانية وأَ رادوا رجمها ، قال صلوات الله عليه : ليرجمها من لم يفعل خطيئته · ويقصد اللورد بذلك المقابلة رأُفة المسيحية ورحمتها وصلابة الاسلام وشدَّته ، وغفل عن أَنَّ الحدود الله وُضعت لارهاب من اراد أَن يتعدَّى حدود الله التي سنَّها ليكون الانسان سعيدًا في الحياتين — على أَنَّ امر ثبوت الزنا في الاسلام ليس بالامر الهيَّن ، فانَّ له شروطاً تكاد تجعله مستحيل في الاسلام ليس بالامر الهيَّن ، فانَّ له شروطاً تكاد تجعله مستحيل

الوقوع ، فلهذا لم 'يو ْ ثر أنه ثبت وقوع الحدُّ على الزاني الأَ نادرًا ، بل لا يتصوَّر وقوعه الا فيما اذا شهد شاهد ملى نفسهِ بذلك اربع شهادات ، ولو شهد انسان على نفسه بالزنا فِيُقام الحدُّ عليهِ فقط دون المرأة التي أدَّعي انه زنى بها إِلاَّ إِن شهدت هي كذلك · او فيما اذا شهد اربعة شهود عدل أنهم رأوا منهما الفعل حقيقة كما 'يرى الميل في المكحلة ، ولا يكني أنهم رأ وه فوقها او قاعدًا منهامقعدالفاعل او نحو ذلك ، فلو شهدواعليها بالزناوأختلفت الشهادة ، حتى لو شهد ثلاثة منهم أنهم رأوا الفعل جقيقة وشهد الرابع بأنه رآه فوقها ولم يَرَه يفعل سقط الحق عن المدَّعي عليهما وجلد الحاكم الشهود جزاءً لهم على أفترائهم ، لانَّ امر الاعراض امرٌ مهم أُ جدًا ، - وما هذا التشديد في حدّ الزنا من كونه لايثبت الأً باحد شيئين : اماً بالاقرار واما بار بعة شهود عدل على شرط الشهادة ، الأ لتخفيف امر ثبوته — وقد ورد كثير من الآيات والاحاديث الرادعة عن اشاعة الفاحشة ، منها قوله تعالى : « إِنَّ الذين ُ يجبون اَن تشيعَ الفاحشةُ في الذين آمنوا لهم عذابُ اليمُ ا في الدنيا والآخرة ، والله يعلم مالا تعلمون » وروى البخاري: قال: اتى رجل رسولَ الله صلى الله عليهِ وسلم وهو في المسجد فناداه: يارسول الله : إِني زنيتُ فأعرضعنِهُ أي لكراهة سماع ذلكوسترًا له ، فلما شهد على نفسه بالزنا اربع مرات قال رسول الله : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال صلى الله عليه وسلم : ادهبوا به فأرجموه وروى ايضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ثلاث مرات وهو يقول له : لعلاً كلست ، لعلاك قبلت ، لعلاك فاخذت ، وهو يقول له : لعلاك لمست ، لعلاك قبلت ، لعلاك فاخذت ، وهو يقر بالزنا ، ثم قال له في الرابعة : أ . . . . . ؟ قال : نعم ، فسأله : هل أحصنت ؟ قال : نعم ، فأمر برجمه .

قال القسطلاني :الستر على عبوب الناس مطلوب ، فلاينبغي أن يُدخل على جماعة يشربون الخمر في موضع ولم يظهر منهم امور فساد ، لما روى ابو داود والنسائي عن دجين ابي الهشيم كاتب عقبة ابن عامر: قال : قلت ُ لعقبة : إن لنا جيرانا يشربون الخمر وانا داع عليهم الشرطة ليأخذوهم ، قال : لا تفعل وعظهم وهدد هم ، قال : الى نهيتهم فلم ينتهوا وانا داع لهم الشرطة ليأخذوهم ، قال عتبة : و يحك الى نفعل ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ستر عورة فكا نما أستحيا موود دا في قبرها والاحاديث كثيرة بهذا المعنى فلا نُطيل بذكرها » اه ما اورده القسطلاني

فانت ترى أنَّ الحدود التي شرعها الاسلام وان كانت قاسية فهي للارهاب اكثر منها لاقامتها ، لأُنها لا نقام الأَ متى ثبتت ثبوتاً جلياً ، وذلك فيه من العسر والتضيق ما جعلها لا نثبت الأَ

في القليل النادر — ومع ذلك فالحاكم ينبغي أن يكون من طرف المدَّهم بامثال هذه الجرائر ، بأن يعظ المدَّعي والشهود و يخوفهم من الله و يذكرَهم بأنَّ عذاب الآخرة اللهُ إن كانت شهادتهم على غير وجهها ، فقد روى البخاري أنَّ النبيَّ صلى الله عليهِ وسلم قال : « انما انا بشر وانكم تخنصمون اليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجنهِ ( اي ابلغ من الاثبات بحجنه من بعض اي وهو كاذب ) فأقضي له نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار »

ومما أننقده كروم من حدود القصاص وأستدل به على عدم مرونة الدين الاسلامي تلك الفتوى التي افتى بها المرحوم الشيخ العباسي مفتي الديار المصرية سنة ١٨٩٠ م، وذلك أنه كان عضوا في مجلس شورى القوانين فحاءه مشروع يخنص بعصابات اللصوص وقطًاع الطريق يُسأل فيه عن حكم الله في هوالاء فذكر الآية الشريفة : « الما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله و يسعون في الارض فسادً أأن يُقذَّلُوا او يُصلَّبوا او تُقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يُنفو من الارض ، ذلك لهم خريك في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم و إلا الذين تابوا من قبل أن نقد روا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم »

ولو رفع اللورد حجاب التعصب او الجهل عن قلبهِ لم يحِكم على الدين الاسلامي بعدم المرونة بسبب هذا الحكم ، وذلك أن الشرع الشريفكما قدمنا جاء لحفظ الامن العام ومحازاة من يعتديعلى الارواح والاموال او يجاوز الحدود التي ُتخلُّ براحة العموم اففرض ككلسيئة يرجع ضررها الىالهيئة الاجتماعية قصاصاً يخلف باختلافها قوةً وضعفًا ، وقد أمر بالعدل في كل تلك القصاصات ، وفوّ ض بعض القصاص الى اولي الامر في بعض الجنايات التي لا يمكرن ضبطها كالشتائم والجروح مثلا · وأما الذنب الذي يرجع ضرره على الفرد الجاني فقط فقد حذَّره منه تحذيرًا كليًّا ولم يجعل للحاكم سيطرة عليهِ الأ إِن أشتهر امره او كان يفعله على مرآى من الناس، فعل الشرع للهيئة الحاكمة حينئذقصاصاً زُقيمه عليهِ حتى لا يتادى في طغيانهِ فيكون ذلك سببًا لزيادة الخطايا المدنية بسبب تعدي تلك الخطيئة الى غيره فان ّ مَن كان لا ببالي بالزنا مثلاً ،ويقول اناافعل كذا وكذا ، وان ّ مَن يشرب الخمرة على مرآى الناس او يشربها سرًّا ثم يخرج وهو سكران فربما يستهوي بذلك غيره فيفعل مشل فعله ، فيتَّسع الخرق ، ويتفاقم الامر ، فوضعت الشريعة حدودًا مخصوصة ، وهذه الحدود وإن لم تستأصل هذه الجنايات فهي نُقاَّلها بلا شك ، وتجعل ضررها قاصرًا على الجاني

- فوضع إمثال هذه الحدود على مثل هذه الخطايا الشخصية لا لأنها خطيئات فقط، بل لانها جُ وهر بها فتعدى ضررها الاخلاقي والمادي على غير محترحها وجانيها ، فأصبحت جنايات عامة ضارة بالمجتمع – الا ترى فيا قدمنا كيف ان الرسول (ص) نهى عن فضيحة المستتر بمعصيته الشخصية? – وقد ورد ايضاً في بعض الاحاديث نهي من كان مُبتلياً بمعصية من اظهارها او التحدّث بها، وامرُه بالاستتار عن اعين الناس كيلا يصيبه الحدُّ ، ولئلا يراه بعضهم فيروق له ان يفعل مثل فعلته لان النفس آمارة بالسوء قلنا : الحدود وُضعت لمن يجنى جناية تضرّ بالمجتمع ، سواء كانت شخصية ثم انقلبت عمومية ااوكانت عمومية لاول فعلها فجعل الشرع قصاصاً للسارق وهو قطع اليد ، ثم فرّ ق بينه وبين المختلس والمنتهب والخائن ، فلم يضع لهم قصاصاً سوى الذي يراه الحاكم ، وقدقال|لفقهاء ما خلاصته : السرقة اخذ المال خفية ،وشرعًاخذه خفية ظلماً من حرز مثله ؛ فيخرج اخذه جهرةً بنهب او اختلاس واخذه مال غيره يظنه مال نفسه و يخرجايضاً الخائن الجاحد لنحو وديعة · والنهب اخذه المال جهرة اعتمادًا على القوة · والاختلاس إخذه جهرة اعتمادًا على الهرب والفرار. والفرق بينهم وبين السارق انَّ السارق يَأْخذالمال خفية ولا يتأَّقُّ منعه ، وكلُّ من المختلس

والمنتهب يأخذ المال جهرة معاينة فيتأتى منعه ، والخائر 'يعطيه المالك المال بنفسه فربما 'يشهد عليهِ فيتاً تى تحصيل المال منه بالحاكم إن خان بعد ذلك ، فان لم 'يشهد عليةِ فهو المقصر · هذا وان للقطع شروطاً فلا نقطع يد مطلق سارق ، ومن اراد التفصيل فليرجع الى كتب الفقه ·

ومن الجنايات الكبرى التي تضرُّ بالمجتمع ما يفعله 'قطأ ع الطريق من النهب وقتل الانفس البريئة ، الى غير ذلك مُن الفظائع · وقد وضعت الشريعة العادلة لذلك قصاصات ٍ تختلف باختلاف اهميَّتها ، والحاكم محريَّر باقامة احدها وهو يفعل ما يناسب الزمانوالمحيط ولما كانشرُ هوُلاء ( 'قطّاع الطريق ) 'مستطيرا لا يرحمون صغيرا ولا يرأفون بشاب ولا أمرأة : سما هم القرآن محاربين لله وللرسول اشارةً الى فظاعة عملهم وقبيح صنيعهم ، فقال: « انما جزاً الذين يحار بون اللهَ ورسواً به ويسعَ ون في الارض فسادًا ا الخ » وقد ذكروا أن هذه الآية نزلت في 'قطّاع الطريق وهم نفر من عكل و عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وأجتو وا ِ المدينة ، فأمرهم الرسول آن يأتوا ابل الصدقة فيشر بوا من ابوالها والبانها فقناوا راعيها ومثَّ لوا بهِ وسملوا عينيه ، فأتي َ بهم فسُملت عيونهم و'قطعت ايديهم وارجلهم جزاءً لهم على هذا الفعل المنكر

« أَن ُ يَقَنَّلُوا »ايجزاء من نقدمذ كرهمان ُ يقتلوا اي ان قتلوا النفس فقط « او ُيصلَّبوا » بعد القتل إِن قتلوا وا خذوا المال « او ُنقطع ايديهم وارجلهم من خلاف » اذا اخذوا الاموال ولم يقنلوا النفس التي حرَّم الله « او ُ ينفُّوا من الارض » اذا اخافوا السبيلواَ رهبوا المارّين ولم يقتلوا ولم يأخذوا الاموال· وقال ابو حنيفة ( رضه ): اذا قتل 'قنل ، واذا أخذالمال ولم يَقتل 'قطعت يده ورجله من خلاف ، واذا أخذ المال وَقتل فالسلطان ْمَخْيَرْ فِيهِ إِن شاء قطع يده ورجله وانشاء لم يقطع وقتله وصلبه · وقال الشافعي ( رضه ) : اذا اخذ المالُ 'قطعت يده اليمني وحُسمت و'خلِّي لانَّ هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة ، واذا قَتل 'قتل ، واذا اخذ المال وقَتْل 'قتل و'صلب · ونحوه قول احمد رضي الله عنهم

ثم ان الحكمة من الصلب ان يكون ذلك زجرًا للغير عن الاقدام على مثل هذه المعصية الكبرى ، ولذلك كان الاولى آن يكون الصلب في مَمر الناس ليعتبر من يرى – والنفي من الارض عند الشافعي يكون بنفيه من بلد الى بلد ولا يزال يطلب وهو هارب فرقًا الى ان يتوب و يرجع وعند ابي حنيفة يكون بالحبس والسجن، قال الآلوسي : والعرب تستعمل النفي بذلك المعنى لان الشخص قال الآلوسي : والعرب تستعمل النفي بذلك المعنى لان الشخص

يُفارق بيته وآهله ، وقد قال بعض المسجونين :

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنامن الاموات فيهاولاالاحيا اذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ثم أردف الله تعالى هذا القصاص بقوله : « ذلك لهم خزي " في الدنيا » اي ذلك القصاص ذل وفضيحة يف الحياة الاولى بمنزلة محاربة الله ورسوله · اقولوالله اعلم : انّ عذاب الآخرة هو لمن لم 'يهَ مَ عليهِ الحدّ في الدنيا والا فالله اعدل من أن يجمع عليهِ الخزَّبِين ، وللمفسرين فيذلك اقوال فأرجع اليها ان شئت ، وهـــذا هو ما ظهر لي في توجيه عذاب الآخرة ، ويدل عليهِ قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث : « فمن وفى مُنكم فأجره على الله، ومن اصاب من ذلك شيئًا فهُ وقب بهِ في الدنيا فهوكفَّارة "له » ثم قال تعالى لتمةً لما سبق : « الآ الذين تابوا من قبل ان نقد روا عليهم » بان فاواً الى الحق ورجعوا عن قطع السبيل « فأعلموا انَّ اللهَ عَفورُ وحيم » فهو يغفر بالتوبة حقوقه ، ولا يسقط بها حق العباد ، ولذلك عبّر بالمغفرة دون النهي عن اقامة الحد عليهم إِن قتلوا او سلبوا الاموال ، فانَّ ذلك راجع لولي " الحدّ وصاحب الحق ان شاء عفا فيسقط الحد ، وان شاء طالب بذلك فيقيم الحاكم الحدُّ على الجاني – وأعلم انه لما كانت المحاربة والفساد في الارض يخللفان قوة وضعفًا 'شرعت لكل نوع مر\_ انواعها عقوبة معيّنة كما سلف، فعلى هذا تكوناو للنقيموالتنويع وهذا ما نراه الحق · ولبعض المفسرين قول آخر وهو أنَّ أو في الآية للتخيير ، فالحاكم محير في هذه العقو بات بالنظر الىالاشخاص والزمان ، لا أنَّ العقوبات للا ُنزجار واصلاح الحلق ، وربما يتفاوت الناس في الانزجار فوكل ذلك الى رأي الحاكم ، وأختار هذا الرأي صاحِب الموَّيد في ردوده على كرومر· والذي مِلنا اليهِهو الموافق للنصوص لانَّ الله يقول : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » وليســيــف التخيير في الاغلظ والاهون كبير معنى كما ذكر ذلك الآلوسي · على أن الحاكم له أن يعمل بالتخيير ان رأى المصلحة فيهِ ، لان حكم الله يدور معالمصالحالعامةطالما لا'يصادم الرأيمفاهيم القرآن والحديث الصحيح وقواعد اللغة - هذا حكم الله فين يسلب الراحة و يخيف الناس ويعتدي على اموالهم ودمائهم ، فهل فيه من الاحكام ما ُيناقضالعمران ، او يدلّ على انه ُمنافٍ للرأ فِقُوالمرونة ؟ — ربما · يَعَالَ : إِنَّ الصلب حالة نقشعرٌ منهُ الابدان ، فنقول انهامثل حالة الشنق وقطع الرأس ، لانا قد منا ان الصلب يكون بعدالقتل،وفيه نوع من الرهبة لمن يفعل مثل هذا المنكر ، لان من يقتل الناس ويسلب اموالهم ويسعى في الارض فساداً جدير به أن 'يقتل جزاء أغتياله النفوس ، ثم 'يصلب بعد قتله مقابلة ً لفساده ونهبه ، فيرتدع من يراد من الاشقياء او يسمع به عن مثل فعله المخل بالحضارة والعمران والمدنية .

على أنَّ ما هو مأثور عن فعل اللورد كروم,وفظائعهوفظائع غيره من قومه وسائر الاوربيين اعظم وادهى وأَمر :

أنسي جناب اللورد حادثة دنسواي وما أمر ها ببعيد حيث سفكت الدما والبريئة وجلد الرجال على غير ذنب جنوه سوى انهم دافعوا عن حقوقهم ولم يسفكوا دما بريئا غير أنهم ضربوا رجلا انكليزيا ثم صادف آن أصيب بالشمس فمات ؟ - أنسي اللورد يوم احرق ثمانية من اللصوص احياء في (البلينا) بدعوى انهم عصابة لصوص وكان هو اعظم حام لبعض الفاعلين ؟ في حين آن الشريعة الاسلامية نهت عن الحرق مطلقاً وا وعدت من يفعل ذلك بعذاب عظيم السلامية نهت عن الحرق مطلقاً وا وعدت من يفعل ذلك بعذاب عظيم النونسفال ؟ انسي فعل الفرنسيس في الجزائر والدار البيضاء ٠٠٠ ؟ - انسي السي ؟ الى آخر مالو اردت احصاء ه لسو دت كثير امن الصفحات كا "سو" د التاريخ والكون بفظائع أعالهم ٠

ذكرت جريدة «العدل» الانكليزية التي تصدر عن

#### لندرا ما نصه:

« قد أمسى الفلاح في عهد كرومر في حالة فقر 'مدقع، وقتلوه قتلاً ، لانه تجرآ على الدفاع عن بيته وعائلته ضد أعتداء الضباط الانكليز الذين سلبوه طعامه واطلقوا النار على زوجته ، ثم قتلوه حباً بالصيد والقنص » ا ه

وخلاصة الكلام ﴾ أن ما شرعه الدين الاسلامي من القصاصات والحدود هو عين الحكمة ، وهو النظام الوحيد الذي يجعل الناس في هناء ورفاء آمنين من مد يد السوء اليهم ، وهو مرن موافق للصالح العامة والخاصة ، وفياقد مناه كفاية لمن ارادالحقيقة ، وكان من ذوي العقول السليمة .



# الرق في الاسلام

الرق قديم ، وُجد منذ أُضرمت نيران الحروب بين الام ، فابوه الضغائن او حب الآثرة ، وأ مه الهيجا، والحرب ، ولم تخل أُمة من الامم من الاسترقاق ، وقد تمادى الناس في ذلك الامر ، حتى إنهم كانوا يخفطفون الناس للاتجار بها ، وكانت معاملة الرقيق تخلف باخلاف الامة المسترقة : فمن رحيمة وهي الاقل حتى لاتكاد تذكر ، ومن قاسية جائرة وهي الاكثر كما دل على ذلك التاريخ . وقد بلغ الرقيق من الذل والاستبداد به ما يجمر له وجه الرحمة والانسانية ، وننفطر له القلوب .

فلما جاء الاسلام ورأى حال الارقاء وما هم فيه من الاضطهاد والهوان رق لحالتهم ورثى لضعفهم ، ولم تكن السياسة في ذلك الوقت نقضي بمنعه بتاتا ، غير أنه حور تلك المسألة وعد ل نظامها ثم قضى بأن الرق لا يجوز الا في حرب شرعية مع قوم صارحوا المسلمين بالعداوة والاذى ، وبشرط ان يضرب الامام الرق عليهم، فإن رأى المصلحة في عدم استرقاقهم فله ذلك ، فسد بهذا القانون كثيرًا من ابواب الاسترقاق التي كانت مألوفة عند العرب وغيرهم

قبل الاسلام .

فالدين الاسلامي اجاز الرق كسائر الاديان ، ولكنه فاقها باقفال آكثر ابوابه ، و بما سنَّه من النظامات في معاملة الرقيق ، فكأ نَّه بفعله هذا ينادي بأنَّ عادة الاسترقاق من بقايا الهمجية ، فلذا أمر باعتاق الارقاً . وشدَّ د في هذا الامر ورغَّب فيه ترغيباً ، حتىانًّ اكثر اصحابه أعتقوا من الارقاء ما لا ُيحصى ، وكان هو أول مَن بدأهم بذلك فاعتق زيد بن حارثة ثم زوَّجه بنت عمته زينب بنت جحش التي صارت بعد أن طلَّ قها زيد زوجًا للرسول صلى الله عليهِ وسلم لإبطال عادة التبني ألسيئة التيكانت مألوفة عند العرب ثم لم يكتف بذلك بل جعل عتق الارقاء 'مكفّراً لكثير من الذنوب والأَيمان: فمن حلف يميناً وكان غنياً وأراد أن يتحلُّل منها 'يعتق رقيقًا و بذلك يتنصَّالُ من يمينه ، قال تعالى في كتابه الكريم : « لا ُ يوآخذُ كُمُ ٱلله بَاللغو في أيمانكم ، ولكن يوآخذُ كُم بما عقَّدثمُ ٱلأيمان ، فكفَّ أرته إطعام عشرة مساكينَ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسورُ هم او تحرير رقبة إلخ» أي إعتاق رقيق ليصير حرًّا — و مَن قتل مؤمناً او غير مسلم ذمياً كأن او معاهدًا ايمن قوم بينناوبينهم ميثاق وعهد ، وكان فتله المذكورين خطأً لا عمدًا فهذا لا ُيقِنْل ، بل أمره الله بان ُيعتق رقيقًا مع دفع الدية لاهل

المقنول ، ويكون ذلك كنَّارة له ، قال تعالى : « وَمَن قَتل ُموْمنَّا خُطأً فَنحُو يرُرْفِيةٍ مُؤْمِنةٍ ودية مسلَّمة الى اهله إلا أن يصَّدقوا فان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قد ية مسلَّمة الى اهله وتحرير رقبة ٍ 'موْمنة الخ» — وجعلت الشريعة لمن 'يظاهر من أمرأته تحليلاً للرجوع اليها ، وذلك انها أمرته بعتق رقيقان وجد لذلك سبيلاً و بذلك تحلُّ له قال تعالى : « وألذين 'يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا فتحريرُ رقبة ٍ 'موْمنة ٍ من قبل أن يتماساً ً الخ» – فانتَ ترى فيما نقدًم أنَّ الشريعة الاسلامية تحبُّ على إعتاق الرقيق وتحضّ على تحريره لينال الحريَّة التي خلقه الله لاجلها · ثم إِنَّ الشريعة لم تكتف بذلك بل أمرت الاغنياء بأن يشتروا الارقاءو يُعنقوهم ، ثم تجاوزت ذلك وخصَّصت ْ لهمسها ً منمال الصدقة ( الزكاة ) يصرف في سبيل تحريرهم ، قال الله تعالى: « إِمَا ٱلصدقاتُ للفقراء والمساكِين » الىقوله تعالى : « وفى الرقاب» اي في فك قيود الرق عن رقاب الارقاء · وقال ايضاً : « إنما الصدقات للفقراء والمسأكين والعاملين عليها والمُوَّأَفَة قلوبُهموفي الرقابِ والغارمينَ وفي سبيلِ الله وأبن السبيل ، فريضةً من الله، والله عليم حكيم » قدمنا معنى الرقاب ، و أما الغارمون فهم المديونون الذين ليس لهم مال مكنى لوفاء ما عليهم من الدين فلهم ايضانصيب

من الزكاة لدفع دينهم · وأما صرف الصدقة فيسبيل اللهفيكون في كل مشروع يعود على المصلحة العامة بالخير ودر. المفاسد كصرفها فى الاستعداد للجهاد وتشييد الحصون والمعاقل وتعمير الاساطيل وشراء السلاح وغير ذلك مما يدفع عن الامة وعمن هم تحترعايتها منغير المسلمين بأسّ العدوّ واغارته واعتداءه ، و يدخل في سبيل الله المدارس وغيرها مما يعود على الامة بالنفع والخيرات ، فكل ذلك في سبيل الله وتُصرف فيه الصدقة ، وأما أبن السبيل فالمشهوراً نه المسافر المنقطع في الطريق دون الوصول الى بلده ، وهو تفسير لابأس بهِ، كَكُنَّهُ ليس مخصوصاً بالمسافر ، بل إِنَّ اللقيط وهو َمن ُيوجد من الاولاد 'ملقى في الطريق لا 'يعرف له نسيب هو ابنسبيل كذلك ، فيُصرف على تربيته وتهذببه وتعليمه من مال صدقة الزكاة ايضاً. قلناً : إِنَّ الشريعة حذَّت ذوي اليسار والغني على تخليص الرقيق ، قال تعالى : « ليس البرَّ أَن 'تورَّأُوا وجو َ هَكِم قِبَلَ المشرق والمغرب، ولكنَّ الْبِرَّ مَنِ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين، وآتى المال على حبّه ذويك القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين ويف الرقاب الخ» اي بذل َ المالَ في اعانة مَن أراد النخلُّص من الرق وفي تخليص الأسراء والارقاء · ثم حثَّ على هذا بما هو ابلغ في الحض واوقع في النفس،

بأسلوب يستميل النفوس الجامحة ، ويعطف القلوب القاسية ، فقال: « لقد خلقنا الانسانَ في كَبَد » اي تعب ومشقة ، اشارةً الى اَن الانسان لم يُخلق للراحة بل للاعتمال والكد في أمري المعاش والمعاد، ثم ندُّد بمن لبسوا رداء الكبرياء واحنقروا كمن دونهم ولم ينظروا اليهم بعين المرحمة والشفقة فقال : « أيحسَبُ الانسان ان لن يقد رَعليه احد » ایے فہو یتکبّر ویتجبّر ویُذل اُ الفقیر ویستبد بالضعیف « يقول اهلكت مالاً لُبَدًا » اي كثيرًا من تلبُّد الشيء اذا اجتمع، اي هو يقول ذلك لكنه يُرائيو ببخل في الخير ، واذا دُعيلا ِنفاق شيء في سبيل الانسانية والمصالح العامة يقول: أَنفقتُ مالاً لُبَدًا ، وهو لم يُنفق الآعلى شهواته وملذّاته ، ويكنز الذهب والفضة لاجلها ، فهو 'يقرّع بذلكالاغنيا، والبخلا، والذين يصرفون اموالهم في وجه غير مشروع ، ويحضّهم على انفاقها في سبيل الخير ، ثم قال تعالى في حق من ذلك شأنه : « أيحسب ان لم يرَهُ احد » ثمامتن " الله عليه بما منحه من نعمة الاعضاء التي يتصرف بالاعال بسببها فقال: « أَلَم نَجِعَل له عينينولسانًا وشفتين ، وهديناه النَّجَدُّ يُنَّاي طربقي الخير والشر و يُفسّم النجدان ايضاً بالثد بَيْن ، والله تعالى هدى الانسان للارتضاع منها لتغذية جسمه ، ومع ان الله منحه ما نقدم لم يشكر تلك النعم العظيمة ، فلم يسع كنفع البائس ونصر

الضعيف، فأختار طريق الشرعلى طريق الخير، فأستحق بذلك السخط والنقمة، ثم قال تعالى: «فلا أقتحم العقبة» اى فلم ببذل جهده للدخول في الشدائد التي تعود عليه وعلى بني جنسه بالخير في الدنيا والاخرة، واصل معنى العقبة الطريق الوعرة في الجبل وتستعار للشدة، ثم بين الله انتقال العقبة والشدة التي ا مره بتحملها والدخول في مضايقها فلم يفعل: هي فك الرقاب، وما ا دراك ما العقبة» واطعام الفقرا، والايتام يوم الجاعات، فقال: «وما ا دراك ما العقبة» ثم اجاب بان العقبة هي « فك رقبة » اي فكم المن قيد الرق «او اطعام في يوم ذي مسبغة يتياً ذامقر بة او مسكينا ذا متربة »المسغبة الجوع والمتربة الفقر، ثم ختم ذلك بقوله: «ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة»

رأيت فيما نقدم أن شريعة القرآن أمرت باعتاق الرقيق وحثّت عليه حثّا ، وحبّبت الى الاغنياء شراء وفكّه من اغلال الرق ، ارشادًا الى ان الاسلام دين حريّة يكره الاستعباد ويجفو الاسر ، ويميل الى كل مامن شأنه ان يرفع بالجنس البشري الى ذروة الاطلاق وعدم الاستبداد —فسقطت بذلك جناية اللورد كروم على الدين الاسلامي بشأن الرق ، وانهارت دعواه الباطلة في ان الاسلام اخفق سعيّا بصفته نظاماً اجتماعياً باباحته الاسترقاق ، وبطل قوله : إن

مسألة الرق هي ما اوجب فشله امام نظام الاجتماع · ثم أن اللورد ادّعي انالديانة المسيحية لم أوافق على الاسترقاق مطلقاً · · · · · نقول: ان الاسلام أباح الاسترقاق ولكن جعل له شروطاً ضيقة تجعله لا يقع الا في احوال نادرة ، ومع ذلك فقد امر كماقدمنا باعتاق الارقا و فضلاعاً سنة المسترة ين من قوانين الرحمة بهم والشفقة عليهم ومعاملتهم معاملة الاولاد كما سنذكره ان شاء الله تعالى – فهل من شريعة عاملت الرقيق كالشريعة الاسلامية ؟ كلا

كان الاسترقاق عندالمسيحيين والوثنيين واليهود ليس له نظام ولا قواعد فكانوا يسترقون و يخطفون الناس و يعاملونهم بافظع انواع القسوة والاستعباد ، فلها جاء الاسلام اَ صلح حال الارقاء على النظام الذي قدمنا ، كما اصلح كثيرًا من امور الاجتماع خصوصا المنظام الذي قدمنا ، كما اصلح كثيرًا من المور الاجتماع خصوصا امر المرأة كما سترى ، في حين ان الشريعة المسيحية لم يرد فيها كلة واحدة في الامر بتحرير الارقاء ، بل ورد فيها الامر بان يطيعوا سادتهم مع الحوف والرعب كما يُطيعون المسيح عليه السلام وان يقوموا بخدمتهم احسن قيام تمجيدًا لما جاء به من التعاليم، قال ذلك بولس في رسائله ، وقد وافق عليه بطرس الحواري في رسالته الاولى: فقد اوصى العبيد بان يخضعوا لسادتهم و يخافوه—فسقطت دعوى كرومر في ان الديانة المسيحية لم تُوافق على الاسترقاق مطلقًا ،

لأَنهاكما علت وافقت عليهِ وقرَّرتهُ وزادت على ذلك انها لم تأمر السادة والاغنياء بما امرتهم بهِ الشريعة الاسلامية من تحريرهموفك اغلال الرق عنهم

- لِمَ لَم يهم السيح عليه السلام بشأن الارقاء و يرق لحالهم و ولم لم ينه متبعيه عن الاسترقاق و ولم لم يخفف وطأته و يضع له نظامات تجعله يتلاشى مع مرور الازمان و ولم لم يأمر أتباعه بالرفق والمرحمة واللين نحوالارقاء مقابلة لامره العبيد بطاعة سادتهم والخوف منهم والمرحمة واللين نحوالارقاء مقابلة لامره العبيد بطاعة سادتهم والخوف منهم وأيت جواباً عن ذلك لاحدافاضل المسلمين ، قال : «كان سكوت المسيح عن مثل هذا لان الامة لم تستعد له مع علمه بان الدين الاخير (الاسلام) سيبينه في وقته ، وقد عبر عن رسول هذا الدين بقوله : روح الحق الذي بُبين لكم كل شيء »

اللورد لم يستطع انكار فعل المسيحيين بالارقاء لانه معروف مشهور فلذلك قال بعد ذلك:

« ويليق بنا في هذا المقام ان نقول: انَّ من الامور التي أُروجب الخبل على المسيحي انه لم يكتف قبل الآن بأسترقاق العبيد ، بل انه ارتكب اقبح من ذلك فكان يتخطفهم » — فكان اللورد وجَّه هذا الفعل وهو الاسترقاق الى المسيحيين انفسهم وان الدين المسيحي بريء من ذلك ، وقد علمت انَّ دينهم وافق على الدين المسيحي بريء من ذلك ، وقد علمت انَّ دينهم وافق على

الرق كسائر الاديان، وامر الارقاء بالخضوع والخوف من سادتهم، وان الانجيل لم يرد فيهِ شي، بمنع الرق او تخفيف وطأتهِ

- 🚜 لباب ما جاء به الاسلام من الاصلاح نحو الرقيق 🎇 -

من لفكر في قواعد الشر يعةالعامة ونظر فيها نظر المنصف يجد انها اعظمشريعة سماوية ووضعية نناضل عن الحرية وتدافع عنها، قال تعالى « انَّ أكرمكم عند الله القاكم » وقال رسول الله صلى الله عليةِ وسلم : « لافضلَ لعربيٍّ على أعجميٌّ الا بالنقوى " وقال : «سلمان منا اهل البيت » وكان سلمان هذا رجلاً فارسياً وكان رقيقًا مُعتقًا · فلا بدع إِن حامت عن الرقيق و بذلت جهدها لاخماد نار الرق \_ بالمرةاو تخفيف وطأته الىان تزول متى استعد الزمان لذلك كماهي الحالة اليوم - فالاسلام اول من نادى بابطال الرق وحت عليهِ · وهو اثر من آثاره الحسنة ، وانّ ما قامت بهِ دول اور بافي هذا العهد من تحرير الرقيق هو عين مايطلبه الاسلام ، فلذاعضدت ( الدولة العلية المثانية ) ايدها الله هذا المشروع ، واظهرت ارتياحا حسناً نحو هذا الامر ، لان دينها يامرها بذلك وليس ما قامت بهِ الدول الاروبية من آثار دينها كما يزعم القسوس بل من آثار تمدنها قال الدكتور السيد توفيق افندے صدقي: يزعم دعاة المسيحية آنً ما قام به الاوربيون في الزمن الاخير هو من آثار دينهم فيهم، ولكن الحقيقة ان ذلك نتيجة الرقي العقلي والعلمي الذى وصلوا اليهِ عن قريب ولا دخل فيه للدين ، والا فلماذا قضوا القرون العديدة في استعباد الناس على اشنع الاحوال ? » ا ه

وعدا ما نقدم فقد جعلت الشريعة الرق يسقط عن الرقيق بمجرد دعواه الحرية متى اثبت ذلك وعجز مالكه عن اثبات حق ملكة اياه — وقد افتى علماء الحنفية وعليهِ العمل بمحاكم الدولةالعلية بأنه لو جرى لفظ العتق على لسان المالك ولو هازلاً او سكرانَ او مكرهاً يعتق الرقيق المملوك — ولو ولدت الرقيقة ولدًا من مالكها فلا يجوز ان ننقل الى ملك آخر ، ومتى مات سيدها صارت حرة - واذا أدّعت المملوكة ان حملها منسيدها أُعنقت بعد موته ،فان اَ نَكُرُ السيد قولها لم يلحق الولد بهِ ، وَلَكُن لاَيُوَّ ثَرَ ذَلَكَ فِي عَدْم عتقها بل تصير مُعتقةً على كل حال بعد وفاة مالكها – واذا اشترك اثنان مثلاً فيشراء رقيق فأعتق احدها ما يخصُّه أعتق الباقي بالرغم عن الشريك او الشركاء وضمن المعتق خسارة شركاءه – واذا حكم الخليفة بأنَّ رقبة الارقاء المملوكين غير صحيحة نفذحكمه وأعنقوا ·

هذا وانالرقيقاليوم لا يمكن وجوده ، وان وُجد فني وجوده

شبهة ، لانه كما قدمنا آنالرق الما يثبت في اسرى حرب شرعية مع قوم صارحونا بالعداوة ونصبوالنا حبائل الاذى هذا ان رأى الحليفة ان المصلحة في استرقاقهم ، اما ان رأى الحكمة في ارجاعهم الى قومهم فلا رق حينتذ ، وذلك قد انقطع منذ امدٍ بعيد ، فلا رق شرعياً اليوم .

اماً ما يجصل من أخنطـاف السود وبيعهم والاتجار بهم فليس من الرق في شيء ، بلهو من العمل المنهي عنهُ شرعًا الموعود فاعلهُ باشد العذاب كما في بعض الاحاديث ، وفعل بعض اوباش المسلين وطغامهم اليوممن اخلطاف من ذكرنا وبيعهم هو من البعد عن احكام الشريعة المطهرة ، فويل لهم مماكتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون، ويشبه فعلهم هذا في هذه الايام الاخيرة ايام تأخرهم وبعدهم عزراحكام شريعتهم السامية وآدابها الراقية ماكان يفعله المسيحيون ايام تأخرهم في العلم والمدنية مرن اخلطاف الناس واستعبادهم وتذليلهم ، وقد قدُّ منا أن اللوردلم ينكر اعمال النصارى هذه وتلبسهم بالاسترقاق على اقبح صوره · قال السيدفي الجلة : «يعلم القراء أن علماء الافرنج يعدّ ونمسأ لة الرقيق من اكبر المطاعن في الاسلام ، و يفتخرون بأن مدنيتهم ارقى من الاسلام ، لانًّ الاسلاميأمر بأستعباد البشر وهم يحرّ رون الارقاء حباً في الانسانية ، على أن كتاب دينهم الذي ينصرونه وينشرونه فيه من الشدة على الارقاء ما لا يوجد له نظير في الاسلام ، والاسلام لميأمر بالرق ولا جعله فرضاً ولا سنة ، وإنما هو شيء كان عليه الناس من جميع الام فوضع له من الاحكام ما يمحوه مع الحكمة » ا ه

اقول علمتانه لا يوجد اليوم رقيق شرعي وأن فعل بعض السافل المسلمين ليس من الشريعة في شيء وأضف الى ذلك المنكر العظيم ما يصدر من بعض الجركس والكرج من بيع اولادهم، فانه من الفظاعة وعدم الرحمة بالمكان الذي لا يجهله مسلم ولا يقول به من عنده ادنى معرفة في دينه ، فمن نكح امرأة اليوم بدعوى أنها ملك يمين اي انها رقيقة مملوكة له فهو زان يجب منعه بالقوة الحاكمة الأين عقد عليها عقد الشرعيا برضاها وأخليارها ، فهي زوجة لا مملوكة فتي طلقها يحق لها أن تخار بعلاً غيره

هذا حكم الاسلام في هذه المسألة مسألة أخلطاف الناس ويعهم وبيع الاولاد ذكرناها ليعرف الحقّ فيها الاجانبُ عن الدين الاسلامي الذين لا يعرفون من حقائقه شيئًا بل يجهلونها تمام الجهل، ولولا جهلهم لم يطعنوا على الدين بغيًا وافتراء .

### 📲 خلاصة ما يأمر به الاسلام نخو الرقيق 🎥 -

علمت فما سبق ان الاسلام أمر باعتاق الرقيق وحثَّ الاغنياء على ابتياعه وتحريره لتخفيف وطأته الى أن يتلاشي الرق بالمرة ٠ ثم انه لم يكتف بذلك ، بل امر َمن كان تحت يده رقيق أن يعامله بالحسني، وأن 'يطعمه بما يأكل ويلبسه بما يلبس، وأن لا 'يكاَّ فه من العمل فوق طاقته ، و إن كافه بذلك فأمره باعانته ومشاركته في العمل ، الى غير ذلك من الشروط التي تجعل الرقيق سعيدًا رافهًا ، بل تجعله كأنه عضو" مناعضاء العائلة ، واوعدت الشريعة مَن يخالف ذلك بالوعيد الشديد · قال الله تعالى : « وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ، و بالوالدين إحسانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذيالقربي ( القريب ) والجار الجنُب ( البعيد ) والصاحببالجنب( هو الرفيق في امر حسن كتعلُّم وصناعة وسفر ) وابن السبيل (المسافر والضيف، اي يأمركم بالاحسان الى المذكورين جميعاً ثم ذكر الاحسان اني الارقاء فقال: ) وما ملكت \* أَيمَانُكُم ، (اي يأمركم بحسن معاملتهم ، ثم ختم الآية بقوله: )ان الله لا أيحت من كان معنالاً فحورا »-وجاء في الحديث الشريف: « مَن لطم مملوكةأو ضربه فكفَّارته عنقه » وفي الحديث المتَّفق

عليهِ عنواصل الاحدب عن المعرور قال : « لقيتُ ابا ذَرّ بالرّ بذة وعليه 'حاَّة وعلى غلامه ( رقيقه ) 'حلة ، فسأَلته عن ذلك فقال: إِني سابيتُ رجلاً فعيَّرتُه بأمه فقال لي النبي صلى الله عليهِ وسلم: يااباذَرَ أُعيَّرته بأمه ؟ إنك أمروغ فيك جاهلية ، إخوانكم 'خوَلَكُم العبيدكم ) جعلهم الله تحت ايديكم المن كان اخوه تحت يده فَأْيُطِعِمْهُ مِمَا يَأْكُلُ وَلَيْ لَبِسِهِ مِمَا يَلْبِسِ ، وَلا تُكَاَّفُوهُم مَا يَعْلَبُهُم فأن كأ فتموهم فأعينوهم » — انت ترى من ذلك أن الشريعة ساوت بين العبد وسيده · وأمرت السادة ان يعاملوا مماليكهم كما يعاملون اخوانهم واولادهم وانفسهم ، وأن يعينوهم ان كلفوهم مالا يقدرون عليهِ من العمل ، وفي ذاك من الشفقة عليهم والمرحمة بهم و إعظام شأنهم ما يليق بمكارم شريعة دات آداب سامية ، واخلاق راقية ، كالشريعة الاسلامية .

قال الغزالي في الاحياء في باب حقوق المملوك: « فأما ملك اليمين فهو يقنضي حقوقًا في المعاشرة لا بدَّ من مراعاتها ، فقد كان آخر ما اوصى بهِ الرسول صلى الله عليهِ وسلم أنه قال : « انقوا الله فيما ملكت ايمانكم ، ( يعني الارقاء ) اطعموهم مما تاكلون ، واكسوهم مما تلبسون ، ولا تكافوهم من العمل مالا يطيقون ، فما أحببتم فأ مسكوا، وماكرهتم فبيعوا ، ولا تعذّ بوا خلق الله ، فان الله ملككم اياهم، ولو

شاء لملكهم اياكم »وقال صلى الله عليهِ وسلم:« للملوك طعامهوكسُّ بالمعروف ، ولا ُيكاّ فمنالعمل مالا يطيق » وقال عليهِ السلام : لا يدخل الجنة خب ﴿ خداع )ولامتكبر ولا خائن ولا سيى الملكة ﴾ اليك الذي يسيء الى من مملكة من الارقاء، وفي حديث آخر: « لا يدخل الجنةخب ولا بخيل ولا مناّن ( هو الذي يعطي و يمتن ۗ على مَن اعظاه ) ولا منافق ولا سيئ الملكة ، واول مَن يقرع باب الجنة المملوك والمملوكة ، فانقوا الله واحسنوا فيما بينكم وبين الله ، وفيها بينكم وبين مواليكم » اي مماليككم · وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليهِ وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم ( يريد المملوك )فصمت رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ثم قال اعفوا عن الخادم كلَّ يوم سبعين مرة » وكان عمر ( رضه ) يذهب الى العوالي (' في كل يوم سبت ، فادا وجد عبدًا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه · ويروك عن ابي هريرة ( رضه ) انه رأى رجلاً على دابة وغلامه ( رقيقه ) يسعى خلفه فقال : يا عبد الله احمله خلفك فانما هو اخوك ، روحه مثل روحك فحمله ، ثم قال ( ابو هريرة ) : لا يزال العبد يزداد منالله

<sup>(</sup>١) العوالي : موضع قرب المدينة به نخيل وزراعة

بعدًا ما مُشيَ خلفه - وكان عند ميمونين مهرازضيف فاستعجل على جاريته بالعشاء فجاءت مسرعة ومعها قصعة مملؤة من الثريد فعثرت وأراقتها ( صبَّتها ) على رأس سيدها ميمون فقال : ياجارية أَحرقتيني ، فقالت : يامعلم الخير ومؤدَّب الناس ارجعالى ماقال الله تعالى ، قال: ماقال الله تُعالى? قالت: قال: « والكاظمين الغيظ » قال : كظمت ْغيظى ، قالت : « والعافين عن الناس » قال: عفوت ْ عنك، قالت : ز د ْ فانَّ اللهَ يقول : « والله ُ يحِبُّ المحسنين »قال: فانت 'حرَّة لوجه الله» — وقال ابن المنكدر : انَّ رجلاً مرِ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عبدًا له ، فجعل العبد يقول : أَسَأَلُك بالله ، أَسَأَلك بوجه الله فلم يُعفِه ، فسمع رسول الله صلى الله عليهِ وسلم صياح العبد فأنطلق اليه ، فلما رأى( الرجل) رسولَ الله صلى الله عليهِ وسلم أمسك يده ، فقال رسول الله :سألك بوجه الله فلم 'تعفيه ؛ فلما رأيتني أمسكت يدك ، قال : فانه حرُّ لوجه الله يا رسول الله ، فقال : لو لم تفعل ْ لسفعت ْ ( أحرقت ) وجهَك النار » — وقال صلى الله عليهِ وسلم : « العبداذا نصح لسيده وأحسن عبادةَ الله فله اجره مرتين '``» — ولما أعتقَ ابو رافع بكي وقال: كان

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر: معنى الحديث عندي والله اعلم أن العبد لما اجتمع عليه امران واجبان : طاعة سيده في المعروف ، وطاعة ربه فقام بعما جميعاً –

لي أجران فذهب احدهماً » وعن ابي مسعود الانصاري قال : « بينا انا اضرب غلاماً لي (عبدي ) اذ سمعت صوتاً من خافي : اعلم ياابن مسعود مرتين فألتفت فاذا رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ، فألقيت ُ السوط من يدي ، فقال : والله كلهُ أقدر عليك منك على هذا » — وقال ابو هر يرة ( رضه ) : قال صلى الله عليهِ وسلم : « آدًا أتى احدكم خادمُه بطعامه فليُ جلسه وليأكلُ معه ، فان لم يفعل وَلَيْنَاوِلُهِ لِقَمَّةً » وَفِي رَوَايَة : « اذَا كَفِي احَدُكُمُ مِمْلُوكُهُ صَنَّعَةً طَعَامِهُ فَكَمَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَةً ﴾ وقرَّبُه اليه فليجلسُه وليأكل معه ، فان لم يفعل َ فليناوله او لياخذُ أكلةً قَلْ يروّ غها ( اي يدسم إبالادام)وأشار بيده ، وليضعنها في يده ، وليقل كُل هذه » - ودخل على سلمان الفارسي ( رضه ) رجل وهو يعجن فقال : يا ابا عبد الله ما هذا ؟ قال : بعثنا الحادم في شغل فكرهنا ان نجمع عايه عملين » – وقال

<sup>-</sup>كان له ضعفا اجر الحرّ المطيع لربه مثل طاعته ، لانه اطاع الله فيا امره به من طاعة سيده ونصحه ، واطاعه هو ايضاً فيا افترضه عليه ، ومن هـذا المهني عندي انه من اجتمع عليه فرضان فاداها كان افضل بمن ليس عليه الا فرض واحد فاداه : فمن وجبت عليه زكاة وصلاة فقام بها فله اجران ، ومن لم تجب عليه زكاة وادى صلاته فله اجر واحد ، وعلى هذا يعصى من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئا ، وعصيانه اكثر من عصيان من لم تجب عليه الا بعض تلك الفروض والله اعلم » ا ه

صلى الله عليه وسلم: « من كانت عنده جارية فصانها وأحسن اليها ثم اعنقها و تزوجها فذلك له اجران » وقال عليهِ الصلاة والسلام: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »

هذا وكما امرت الشريعة المطهرة العادلة بحسن معاملة الارقاء ومساواتهم بسادتهم والاحسان اليهم — امرت بتربيتهم وتهذيبهم وتعليمهم ، قال الرسول (ص) : « ثلاثة لهم اجران : رجل من اهل الكناب آمن بنبيه وآمن بجمد صلى الله عليه وسلم ، والعب المملوك اذا أدَّى حق الله وحق مواليه ، (سادته) ورجل كانت عنده أمة ( رقيقة ) يطوها فأد بها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعنقها فتزوجها فله اجران »

وفي الباب احاديث وآثار وحكايات يضيق هذا الفصل دون ذكرها، وفي الاحياء وشرحه وكتب الاحاديث والادب والتاريخ شي، كثير من ذلك، فليرجع اليه منشاء، وكلها دالة على ماجاءت بهِ الشريمة الاسلامية من الاصلاح الحقيقي نحو الارقاء.

وقد ورد النهي شرعاً عناً زيقول السيد لمملوكه : عبدي، لان فيه ذروًا من التكبر والاستعلاء عليه ، قال الرسول (ص) « لايقل احد كم : عبدي ، امتي ، وليقل أن فت اتي وغلامي » — وقد قال ايضاً : « سلمان منا اهل البيت » وكأن سلمان رقيقاً معنقاً ، وروى

البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : « قل للمؤمنات » الى قوله : « أو ما ملكت ايمانهن َّ » انه عليهِ السلام اتى الى فاطمة ( ابنته رضي الله عنها ) بعبدٍ وهبه لها وعليها ثوب اذا قنَّ مت به رأسها لم ببلغرجليها، واذاغطت رجليها لم ببلغ رأسها ، فقال عليهِ السلام: انه ليس عليك بأس، انما هو ابوك ِ وغلامك » — فأنظر ايها القاريء لحسن الادب وجميل المعاملةومكارمالاخلاق : فقد ألحق سلمان في الحديث الاول بالنسب الشريف ، وجعل العبد الرقيق بمنزلة نفسه صلى الله عايـه وسلم حيث قال لها : انما هو ابوك ، ولا عجب من ذلك وهو الذي قالَ الله تعالى في حقه : « وانك لعلى 'خلُق عظيم » وهو الذي قال عن نفسه : « انما 'بعثت' لأنمّ مكارم الاخلاق » صلى الله عليه وسلم ، ورحمهُ رحمةً واسعةً ، وجزاه عنا وعن الآداب والفضيلة والمدنية احسن الجزاء ·

وكما حث الشرع الشريف على ما أسلفناه حث على تزويج الارقاء ذكرانا كانوا او إِناناً متى بلغوا سُناً يصلحون معها للزواج ، قال تعالى : «وأ نكحوا الايامى "منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم»

<sup>(</sup>١) الايامى جمع ايم وهو العزب ذكرًا كان او انثى · والعباد جمع علم على ويجمع ايضًا على عبد بن جمع سلالة ، وعلى عبيد جمع تكسير · والإما مجمع أمة وهي الزقيقة ·

اي زوّجوا الصالح للنكاح من عبيدكم الذكور والاناث ·

وجملة حقوق المملوك كما قال الغزالي في آخر باب حقوق المملوك «أن ريشركه في طعمته وكسوته ، ولا يكل فه فوق طاقته ، ولا ينظر اليه بعين الكبر والازدراء ، وأن يعفو عن زلته ، ويفتكر عند غضبه عليه بهفوته وجنايته (اي يفتكر المالك عند غضبه على مملوكه بهفوة نفسه وجنايته) على حق الله ونقصيره في طاعته مع ان قدرة الله عليه فوق قدرته »ثم اورد الامام المذكور حديثا في حق من يتكبر على العباد وجعله خنام الباب فقال : « روى فضالة ابن عبيد (الانصاري الاوسي الصحابي )أن الذي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يسأل الله عنهم : رجل "نينازع الله رداء ، ورداء الكبرياء وإزاره الهز ، ورجل في شك من الله ، وقنوط من رحمة الله الاالقوم الكافرون .

﴿ وبالجلة ﴾ فانمااتى بهِ الاسلام من اصلاح حال الرقيق وحقوقه المقدسة لم تحلُم به شريعة من الشرائع ، كما أنَّ كل ما جاء به كتابه من اصلاح دنيوي او اخروي لم يساوه فيه كتاب منزل ، ولا رقيم موضوع ، فهو خير دين أُخرج للناس .



بال

المرأة في الاسلامر

وما يتعلِق بها

الله الله

مسألة المرأة مثلّت دورًا مهاً من ادوار المساحث العصرية المفيدة ، وقد قام بتمثيله الاقلام على مرسح الصفحات ، والالسنة في النوادي، والعقول تملي ذلك على اللسانين ، فمن مخطي ومن مصيّب، ومن حائم حول الحمى ، كما هو الشأن في كل مبحث على اختلاف موضوعه ، غير اني رأيت البحث عن المرأة في هذه الايام الاخيرة هو اهم تلك المباحث واجدرها بالاعتبار ، ولذلك اخذ ذلك المركز سيف نفوس العقلاء والجهلاء معا ، وقامت له تلك الضجة العظيمة وذلك الضوضاء الذي عم القرى والبلاد باسرها ، خصوصاً بعدان ولم يكن لي في تلك الإيام ان أخوض مع الخائضين ، لاني كنت ولم يكن لي في تلك الإيام ان أخوض مع الخائضين ، لاني كنت

اذ ذاك في طور النَّلمذة بل في سن ٍ لا استطيع معها حمل اليراع والمناضلة في ذلك المعترك الذي أراق دماء المحابر على ساحات الاوراق، وحطم وشيج الاسنة في صدور الصفحات عيرأن ذلك لممنعني من تلاوة تلك الموَّلفات ولفهمها حسب ما استطيع ، ولكن لم يكن لي رأي أُبديه · وبعد أن منَّ الله علىَّ بشيء من العلم والادب جاز لي أَن أَرْجَّ رأيي في الاراء ، وأُدلي داوي بين الدّلاء ، فان اصبت فذلكما كنت أبغي،وان اخطأت فلست ُ اولَ سار غرَّه قمر · وقد وجدت الآن مكان القُول ذا سعة بماكتبه جناب اللُّورد كرومر في امر المرأة المسلم ، وما أفتراه على الدين بشأنها فيضمن ما جناه عليه من الترهات والكذبات التي بيناً الحق فيهـا فيما سلف من ابواب هذه الرسالة ، فقد وصف هذا الدين الشريف ذا الآداب السامية، والاحكام العالية ، بأنه جعل المرأة في مركز منحط جدًا ، وأنه يتضمن سننآ وشرائع عنعلاقات الرجال والنساء مناقضة لاراء هذا العصر، ثم هو يعيبه من حيث هو شريعة اجتماعيـــة أنه اباح تعدد الزوجات والطلاق — جناب اللورد يعيب الاسلام في اباحة تعدد الزوجات والطلاق وان تكن قوانين اورباقد أباحتهما اخير ابالرغم عن معارضة الكنيسة ، وقد ثبت رسمياً في هذه الايام أنَّ جناب ادوار السابع ملك انكلترا اصدر منشورًا باباحة تعدد الزوجات

يعمل بموجبه — وسنبين افتراء اللورد على الدين بشأن المرأة وما يتعلق بها ونرد على مزاعمه الفاسدة ، و نظهر حقيقة ما جاء به الاسلام نحو المرأة من الاصلاح ، و أوضح كل ما ظنه اللورد مناقضاً للدنية من حال المرأة المسلة ، و إنا نقد م لذلك مقدمة في ماهية المرأة وظيفتها في هذا المجتمع التي تخلقت لاجلها مستندين على ماجا ، في الشرائع السماوية والوضعية واقوال مخلاسفة الاجتماع وعلما، العمران فنقول :

### اي الرأة ؟ الله الله الله الله

المرأة مخلوق لطيف من جنس الاناسي اوجده الحق سبحانة ليتم به النظام الذى شاءه من بقاء الانسان الى اجل مسمى ، فيانس به الرجل ويسكن اليه ، ويكون من ذلك التزاوج الذى به بقاء هذا الخنوع ، وقد خلقه الله مختلفاً عن الرجل من حيث تركيب الجسم والقوة والعقل والتدبير وغير ذلك من الاحوال التي يمتاز بهاالرجال عن النساء ، والحكمة من ذلك أن يكون لاحدها نوع سيطرة على الآخر ليمكن الانفاق ، ولو جعلهامتساوبين قوة وعقلاً وعضلات لم يتصور أن يكون بينهما امتزاج قط ، وان نظام هذا الكون مبني على عدم التساوى الكلي ، بل لا بد وان يكون فارق بين الانواع على عدم التساوى الكلي ، بل لا بد وان يكون فارق بين الانواع

والاجناس ليحفظ القوي الضعيف وينقادا اضعيف للقوسي ايروجد عنده شفقة ومرحمة يعطف بها عليه، وهذا نظام ثابت ُ محكم مبنى على حكمة عظيمة لا يكن أن يزعزعها مزعزع اولهذا كان الحكا مملح الارض ، لانَّ بهم قوامها وحياتها ،فلو فسد النظام واغنال القوي الضعيف كان من ذلك الخراب والدمار ، ولوكان كل الناس حكاً ماً لبطل العمران وأخنل عمل الحياة السعيدة وهكذا لوُخلقت المرأة مساوية للرجل من كل الوجوه لا متنعت أن تكون تحت نظامــه ، وهو بالطبع يأبي أن يكون تحت سيطرتها ، فلا هي تسكن اليه ولا هو يسكن اليها ، فيتولد بينها النفور ، فلا يمكن التآلف والتزاوج، فلا يكون نظام ، فلا يُوجِد انسان ، فلا ينشأ عمران ، فعلى الدنيا السلام • - نتج من ذلك انخضوع احدهااللاخر منضروريات الحياة التي لا ينكرها الاّ الكابرون ، فلوحاولنا أن نجبر الرجل على الرضوخ لسلطان المرأة يصدق علينا قول الشاعر:

ومكا ف الايام ضد طباعها مُتطاّب في الماء جذوة نار وذلك أن ما فيه من القُوى والغرائز التي امتاز بها عن المرأة تجعله بحكم القسر لا ينقاد لها ، واذا اردنا آن نجعل المرآة تحت سلطة الرجل بما اودعه الله فيها من الطباع نجد آن ذلك في غاية السهولة ، بل انها منذ القدم الى يومنا هذا تحت رعايته وحفظه ، وهو لي أجران فذهب احدهما » وعن ابي مسعود الانصاري قال : « بينا انا اضرب غلامًا لي ( عبدي ) اذ سمعت صوتًا من خاني : اعلم ياابن مسعود مرتين فألتفت ُ فاذا رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ، فألقيت ُ السوط من يديب ، فقال : والله كله ُ أقدر عايك منك على هذا » - وقال ابو هر يرة ( رضه ) : قال صلى الله عليهِ وسلم : « ادًا أتى احدكم خادمُه بطعامه قلْيُجلسه وليأكل معه ، فان لم يفعل وَلَيْنَاوَلُهُ لِقَمَّةً » وفي رواية : « اذا كفي احدكم مملوكُه صنعة طعامه فَكَمَاهُ حَرَّهُ ومؤْنةَهُ وقرَّبُهُ اليه فليجلسُهُ وليأكل معه ، فان لم يفعلَ فليناوله او لياخذُ أكلةً فلْ يروّ غها ( اي يدسمها بالادام)وأشار بيده ، وليضعُها في يده ، وليقل كُلُ هذه » - ودخلَ على سلمان الفارسي ( رضه ) رجل وهو يعجن فقال : يا ابا عبد الله ما هذا ؟ قال : بعثنا الخادم فى شغل فكرهنا ان نجمع عايه عملين » – وقال

<sup>-</sup>كان له ضعفا اجر الحر المطيع لربه مثل طاعته ، لانه اطاع الله فيا امره به من طاعة سيده ونصحه ، واطاعه هو ايضاً فيا افترضه عليه ، ومن هـذا المهني عندي انه من اجتمع عليه فرضان فاداها كان افضل بمن ليس عليه الا فرض واحد فاداه : فمن وجبت عليه زكاة وصلاة فقام بها فله اجران ، ومن لم تجب عليه زكاة وادى صلاته فله اجر واحد ، وعلى هذا يعصى من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيمًا ، وعصيانه اكثر من عصيان من لم تجب عليه الا بعض تلك الفروض والله اعلم » ا ه

صلى الله عليه وسلم: « من كانت عنده جارية فصانها وأحسن اليها ثم اعنقها و تزوجها فذلك له اجران » وقال عليهِ الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »

هذا وكما امرت الشريعة المطهرة العادلة بحسن معاملة الارقاء ومساواتهم بسادتهم والاحسان اليهم - امرت بتربيتهم وتهذبههم وتعليمهم ، قال الرسول (ص) : « ثلاثة لهم اجران : رجل من اهل الكناب آمن بنبيه وآمن بجمد صلى الله عليه وسلم ، والعبد المملوك اذا أدًى حق الله وحق مواليه ، (سادته) ورجل كانت عنده أمة ( رقيقة ) يطو هافاد بها فأحسن تأدبها ، وعلم افاحسن تعليمها ثم أعنقها فتزوجها فله اجران »

رفي الباب احاديث وآثار وحكايات يضيق هذا الفصل دون ذكرها، وفي الاحياء وشرحه وكتب الاحاديث والادب والتاريخ شيء كثير من ذلك، فليرجع اليه منشاء، وكلها دالة على ماجاءت بهِ الشريعة الاسلامية من الاصلاح الحقيقي نحو الارقاً.

وقد ورد النهي شرعاً عناً ذيقول السيد لمملوكه : عبدي، لان فيه ذروًا من التكبر والاستعلاء عليه ، قال الرسول (ص) « لايقل احد كم : عبدي ، امتي ، وليقل : فتاتي وغلامي » — وقد قال ايضاً : « سلمان منا اهل البيت » وكأن سلمان رقيقاً معنقاً ، وروى

البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : « قل للمؤمنات » الى قوله : « أو ما ملكت ايمانهنَّ » انه عليهِ السلام اتى الى فاطمة ( ابنته رضى الله عنها ) بعبدٍ وهبه لها وعليها ثوب اذا قنَّمت به رأسها لم ببلغرجليها، واذاغطت رجليهالم ببلغ رأسها ، فقال عليه السلام: انه ليس عليك بأس؛ انما هو ابوك وغلامك » - فأنظر ايها القاريء لحسن الادب وجميل المعاملةومكارمالاخلاق : فقد ألحق سلمان في الحديث الاول بالنسب الشريف ، وجعل العبد الرقيق بمنزلة نفسه صلى الله عايه وسلم حيث قال لها : انما هو ابوك ، ولا عجب من ذلك وهو الذي قالُ الله تعالى في حقه : « وانك لعلى 'خلُق عظيم » وهو الذي قال عن نفسه : « انما 'بعثت' لأُتمّ مكارم الاخلاق » صلى الله عليه وسلم ، ورحمهُ رحمةً واسعةً ، وجزاه عنا وعن الآداب والفضيلة والمدنيّة احسن الجزاء ·

وكما حث الشرع الشريف على ما أسلفناه حث على تزويج الارقاء ذكرانا كانوا او إناثاً متى بلغوا سُناً يصلحون معها للزواج ، قال تعالى : «وأ نكحوا الايامى (() منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم »

<sup>(</sup>١) الايامى جمع ايم وهو العزب ذكرًا كان او انثى · والعباد جمع على الله على الله على الله على الله على الله على الله على عبيد جمع تكسير · والا ما مجمع أمة وهي الزقيقة ·

اي زوّجوا الصالح للنكاح من عبيدكم الذكور والاناث·

وجملة حقوق المملوك كما قال الغزالي في آخر باب حقوق المملوك «أن يشركه في طعمته وكسوته ، ولا يكا فه فوق طاقته ، ولا ينظر اليه بعين الكبر والازدرا ، وأن يعفو عن زلته ، ويفتكر عند غضبه عليه بهفوته وجنايته (اي يفتكر المالك عند غضبه على عملوكه بهفوة نفسه وجنايته) على حق الله ونقصيره في طاعته مع ان قدرة الله عليه فوق قدرته »ثم اورد الامام المذكور حديثاً في حق من يتكبر على العباد وجعله خنام الباب فقال : « روى فضالة ابن عبيد (الانصاري الاوسي الصحابي) أن الذي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يسأل الله عنهم : رجل "نيازع الله رداءه ، وردائه الكبرباء وإزاره العز ، ورجل في شك من الله ، وقنوط من رحمة الله الاالقوم الكافرون .

﴿ وَبِالْجَمَلَةُ ﴾ فانمااتى بهِ الاسلام من اصلاح حال الرقيق وحقوقه المقدسة لم تحلُم ْ به شريعة من الشرائع ، كما أنَّ كل ما جا، به كتابه من اصلاح دنيوي او اخروي لم يساوه فيه كتاب منزل ، ولا رقيم موضوع ، فهو خير دين أخرج للناس .



با\_\_\_

المرأة في الاسلامر

وما يتعلِق بها

الله الله

مسألة المرأة مثلّت دورًا مهاً من ادوار المساحث العصرية المفيدة ، وقد قام بتمثيله الاقلام على مرسح الصفحات ، والالسنة في النوادي، والعقول ملي ذلك على اللسانين ، فمن مخطي ومن مصيّب ومن حائم حول الحمى ، كما هو الشأن في كل مبحث على اختلاف موضوعه ، غير اني رأيت البحث عن المرأة في هذه الايام الاخيرة هو اهم تلك المباحث واجدرها بالاعتبار ، ولذلك اخذ ذلك المركز سيف نفوس العقلاء والجهلاء معا ، وقامت له تلك الضجة العظيمة وذلك الضوضاء الذي عم القرى والبلاد باسرها ، خصوصاً بعدان وذلك الضوضاء الذي عم القرى والبلاد باسرها ، خصوصاً بعدان كتب سعادة قانم بك امين كتابيه « تحرير المرأة والمرأة الجديدة » ولم يكن لي في تلك الإيام ان أخوض مع الخائضين ، لاني كنت

اذ ذاك في طور النَّلذة بل في سن ً لا استطيع معها حمل اليراع والمناضلة في ذلك المعترك الذي أراق دماء الحابر على ساحات الاوراق، وحطَّم وشيج الاسنة في صدور الصفحات ·غيرأنَّ ذلك لمينعني من تلاوة تلك المؤَّلفات ونفهمها حسب ما استطيع ، ولكن لم يكن لي رأي أبديه · وبعد أن منَّ الله علىَّ بشيء من العلم والادب جاز لي أَن أَزجَّ رأيي في الاراء ، وأُدلي داوي بين الدَّلاء ، فان اصبت فذلكما كنت أبغي وان اخطأت فلست ُ اولَ سار غرَّه قمر · وقد وجدت الآن مكان القول ذا سعة بماكتبه جناب اللورد كرومرفى آمرَ المرأة السلمة ، وما أفتراه على الدين بشأنها فيضمن ما جناه عليه من الترهات والكذبات التي بيناً الحق فيهـا فيما سلف من ابواب هذه الرسالة ، فقد وصف هذا الدين الشريف ذا الآداب السامية، والاحكام العالية ، بأنه جعل المرأة في مركز منحط جدًا ، وأنه يتضمن سنناً وشرائع عنعلاقات الرجال والنساء مناقضة لاراء هذا العصر، ثم هو يعيبه من حيث هو شريعة اجتماعيـــة أنه اباح تعدد الزوجات والطلاق – جناب اللورد يعيب الاسلام في اباحة تعدد الزوجات والطلاق وان تكن قوانين اوربا قد أباحتهما اخيرًابالرغم – عن معارضة الكنيسة ، وقد ثبت رسميًا في هذه الايام أنَّ جناب ادوار السابع ملك انكلترا اصدر منشورًا باباحة تعــدد الزوجات يعمل بموجبه — وسنبين افتراء اللورد على الدين بشأن المرأة وما يتعلق بها ونرد على مزاعمه الفاسدة ، و نظهر حقيقة ما جاء به الاسلام نحو المرأة من الاصلاح ، و أوضح كل ما ظنه اللورد مناقضاً للدنية من حال المرأة المسلة ، و إنا نقد م لذلك مقدمة في ماهية المرأة وظيفتها في هذا المجتمع التي تخلقت لاجلها مستندين على ماجا ، في الشرائع السماوية والوضعية واقوال مخلاسفة الاجتماع وعلما ، العمران فنقول :

## - اي الرأة ؟ الله

المرأة مخلوق لطيف من جنس الاناسي اوجده الحق سبحانة ليتم به النظام الذي شاءه من بقاء الانسان الى اجل مسمى ، فيانس به الرجل ويسكن اليه ، ويكون من ذلك التزاوج الذي به بقاء هذا النوع . وقد خلقه الله مختلفاً عن الرجل من حيث تركيب الجسم والقوة والعقل والتدبير وغير ذلك من الاحوال التي يمتاز بهاالرجال عن النساء ، والحكمة من ذلك أن يكون لاحدها نوع سيطرة على الآخر ليمكن الانفاق ، ولو جعلهامتساوبين قوة وعقلاً وعضلات لم يتصور أن يكون بينهما امتزاج قط ، وان أنظام هذا الكون مبني على عدم التساوى الكلي ، بل لا بد وان يكون فارق بين الانواع على عدم التساوى الكلي ، بل لا بد وان يكون فارق بين الانواع

والاجناس ليحفظ القوي الضعيفءو ينقادا لضعيف للقوسيحاي وجد عنده شفقة ومرحمة يعطف بها عليه، وهذا نظام ثابت ُ محكم مبنى على حكمة عظيمة لا يكن أن يزعزعها مزعزع اولهذا كان الحكا مملح الارض ، لانَّ بهم قوامها وحياتها ،فلو فسد النظام واغنال القوي الضعيف كان من ذلك الخراب والدمار ، ولوكان كل الناس حكاً ماً لبطل العمران وأخنل عمل الحياة السعيدة وهكذا لوُخلقت المرأة مساوية للرجل من كل الوجوه لا متنعت أن تكون تحت نظامــه ، وهو بالطبع يأبي أن يكون تحت سيطرتها ، فلا هي تسكن اليه ولا هو يسكن اليها ، فيتولد بينها النفور ، فلا يمكن التآلف والتراوج، فلا يكون نظام ، فلا يُوجِد انسان، فلا ينشأ عمران ، فعلى الدنيا السلام • – نتج من ذلك انخضوع احدهااللاخر منضروريات الحياة التي لا ينكرها الاُّ المكابرون ، فلوحاولنا أن نجبر الرجل على الرضوخ لسلطان المرأة يصدق علينا قول الشاعر :

ومكاّف الايام ضدَّ طباعها مُتطاّبُ في الماء جذوة نار وذلك أنَّ ما فيه من القُوى والغرائز التي امتاز بها عن المراَة تجعله بحكم القسر لا ينقاد لها ، واذا اردنا آن نجعل المراَة تحت سلطة الرجل بما اودعه الله فيها من الطباع نجد آن ذلك في غاية السهولة ، بل انها منذ القدم الى يومنا هذا تحت رعايته وحفظه ، وهو

طبيعتها « الرجال قوَّ امون على النساء بما فضَّال الله بعضَهم،على بعض وبما انفقوا من اموالهم » — فمحاولة نفر من نبت اليوم إخراجهـــا عن محيط طبيعتها وجعلها مساوية للرجل اومُقدَّمةً عايه عبثُ مخالف لنظام الكون اما كونها اقل من الرجل قوة وعقلاً واضعف عضلات الىغير ذلكمن الصفات التي امتاز بها الرجل واستحقَّ ان يكون قوَّاماً عليها بسببها فليس من شأني ان اذكره الآن لانه من المباحثالتشريحية التي ُيرجع بها الى عاماء هذا الفن او الى كتبه المستفيضة بهذا الشأن ، ومن اراد ان يجقق صحة ذلك فليسأل الاطباءاو فلبقرا الكتب الموضوعة لذلك يجدأن ماقلناه حق لامرية فيه – وبما يحقق هذا ايضاً وصف مذا الجنس منذ القدم باوصاف تشعر بانحطاطه عن مرتبة الرجل ، ولكن هذا الانحطاط لا يجعل المراة آلة بيده ينصر َّف بها كيف شاء كما سنحقق ذلك ، وقدوصفتها الشريعه الاسلامية برقة الاحساس ودقة الشعور فشبهتها بالزجاج اشارةً الىانه لايجوز تكليفها مالاتستطيع ولا ينبغي ان تسمع مانتاثر منه ، حتى 'نهي عن انشاد الشعر بحضرتها لئلا يجرح احساسها، وتناتر عواطفها · ووصفها ابناء العصر الحاضر بالجنس اللطيف ، وكلا الوصفين راجع لمعنى واحد ، غير انَّ الوصف الاول هو ار ق وابلغ في الدلالة ، وفيه تمثيل لحالتها وشعورها بما هو تماماً - كلذلك فيه دلالة صريحة على انها لم تبلغ مبلغ الرجل من تحمل المشاق ومتاءب الحياة ، على ان وصفها بالجنس اللطيف هو من اقوال اهل المدنية الحديثة الذين يجبُّ اكثرهم مساواتها بالرجل من جميع الوجوه فهم إما مخطئون في الوصف ، او جائرون بالطلب ، على اننا لم نعدم قوماً منصفين من اهل العصر من اور بيين وغيرهم عرفوا فساد هذا الزعم وفنَّ دوه تفنيدًا وابانوا باجلى قول ان هذا الطلب ضرب من المحال ، فالراغب فيه كالراغب في بيض الانوق او عنقاء معرب من المحال ، فالراغب فيه كالراغب في بيض الانوق او عنقاء معرب من المحال ، فالراغب فيه كالراغب في بيض الانوق او عنقاء معرب من قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنساوية :

«ان تركيبها الجثماني يقرب من تركيب الطفل ، ولذلك تراها مثله ذات حساسية حادة جدًا، ونتأ ثر بغاية السهولة بالاحساسات المختلفة كالفرح والالم والخوف ، وبما ان هذه المؤثرات توَّثر على تصوّرها بدوزان تكون مصحوبة بتعقل ، فلذلك تراها لا تستمر لديها الا قليلاً ، ومن هنا صارت المرا ق مُعرضة لعدم الثبات » وقال ( پرودون ) الفياسوف الاشتراكي سيف كتابه « ابتكار النظام » : « ان وجدان المرأة اضعف من وجداننا بقدر ضعف عقلها عن عقلنا، ولاخلاقها طبيعة اخرى غير طبيعة اخلاقنا ، فالشيء الذي تحكم عليه بالقبح او الحسن لا يكون هو عينه ما يحكم عليه الذي تحكم عليه ما يحكم عليه

الرجل كذلك ، بحيث ان المرأة بالنسبة الينا يمكن أن تُعتبر غير موَّدبة · لاحظها جيدً اتر انها إمامفر طة اومفر طة في جنب العدالة فان عدم المساواة خاصية نفسها ، ولا ترى عندها الميل لتوازن الحقوق والواجبات ، وهو الميل الذي يوثلم الرجل ويسوقه ان لم يتحصل عليه الى الدخول مع امثاله في نزاع شديد ، فالشيء الذي تحبه اكثر من كل شيء وتعبده هو الامتيازات والخصوصيات ، أما العدالة التي تسوي بين صنوف البشر فهي بالنسبة للمرأة عب ثقيل لا تحتمله وقالت دائرة المعارف الكبرى :

«ان الرجل اكثر ذكا وادراكا ، واما المراة فاكثر انفعالاً وتهيجاً» ترى مما قدمناه انه لا يمكن مساواة المرأة بالرجل ، وان الحرية الموهومة التي يتطلّبها لها زعماء تحريرها هى نقويض لاركان العائلات ، بل هي سعي لابادة الجنس اللطيف بما يطرأ عليه من المتاعب والاعال التي ليس في قدرته تحمثُلها ، ولا في وسعه القيام بهماتها ، فلذا اقنضت حكمة الله ان يكون الرجل هو الكفيل لها والحفيظ عليها بمقابلة قيامها بأمر منزلها وتدبير شؤون بيتهاوتهذيب اطفالها ، فالزامها بغير ذلك من الجهاد في معترك الحياة الذي يقوم الرجال بالنضال فيه : خروج بها عن حياتها الحياة الطيبة الى إضعاف الرجال بالنضال فيه : خروج بها عن حياتها الحياة الطيبة الى إضعاف جسمها وتحميلها مالا يُستطاع »

قال الاستاذ ( اجوست كونت ) في كتاب النظام السياسي على حسب الفلسفة الحسية » :

( نحن بدون أن نكاف انفسنا مناقشة تلك المستحيلات الخيالية ( تحرير المرأة ) الموَّخرة للرقي — بأنه لو نال النساء يوماً من الايام هذه المساواة المادية الني يتطلبها لهن زعما الدفاع عنهن بغير رضائهن ، فان ضمانتهن الاجتماعية تفسد على قدر ما تفسد حالتهن الادبية ، لأنهن في تلك الحالة سيكن خاضعات في اغلب الصناعات لمزاحمة يومية قوية بحيث لا يمكنهن القيام بها ، كما انه في الوقت نفسه نتكدر المنابع الاصلية للحبة المتبادلة »

وقال الاستاذ (جول سيمون) في مجلة المجلات الفرنساوية : « الرأة التي تشتغل خارج بيتها توَّدي عمل عامل بسيط ، ولكنها لا توَّد ي عمل امرأة » وقال فيما ايضاً :

«النساء قد صرن الآن نساً جات وطباً عات الخ الخ وقد أستخدمتهن الحكومة في معاملها ، وبهذا قد اكتسبن بعض در يهات ولكنهن في مقابل ذلك قد قو ضن دعائم عائلاتهن نقو يضاً ، نعمان الرجل صار يستفيد من كسب امرأ ته ، ولكن بازاء ذلك قد قل مكسبه لمزاحمتها له في عمله

وقال (اوجست كونت) في كتابه ه النظام السياسي »:

«يجبان تكون الحياة النسائية منزلية على قدر الامكان، ويجب تخلصها
من كل عمل خارجي ليمكنها ان تحقق وظيفتها الحبية على ما يرام »
هذه بعض اقوال فلاسفة الاجتماع وعلى العمران الذين ببذاون وسعهم لتحقيق ما يعود على هذا المجنمع بالخير والسلام ، وكلها شاهدة ناطقة بانه لا يجوز أن تساوى النساء بالرجال ، لان في ذلك فساد النظام وتلاشي الاجتماع ، فلا بد أن يكون عمل المرأة محصوراً لا يتجاوز اسوار دارها ، والا كان في ضده خراب العائلات الذي يُنتج انحلال المدنية ونقويض اركان الحبة والوئام

قلنا فيما نقدم: ان مساواة الجنسين ضرب من المحال واو و و جد السقطت المرآة عن الاعتبار والمقام السامي الذي هو لها في نفوس الرجال، وذلك انها ان كانت مساوية لهم في جميع الحقوق فلا يمكن حينئذ أن يميلوا اليها ميلًهم الاول حينا كانت خاضعة لهم: و من درس تاريخ المرآة يظهر له باجلي بيان انه مضى عليها حين من الدهر كانت فيه مستقلة حرة بجميع الاعمال، وفي الوقت نفسه كانت الدهر كانت فيه مستقلة حرة بجميع الاعمال، وفي الوقت نفسه كانت محتقرة مزدراة – قال دائرة معارف القرن التاسع عشر:

« من هنا وُجد عصركانت فيهِ قوانين العائلة غير معروفة ، وفيه كانت المراة حرة من كل قيد ومستقلة تمام الاستقلال ، ومع

ذلك كانت محتقرةً مهانة للدرجة القصوى فلما كانتَّالعا،

حال المراة كل التغير ، لانها مجرد دخولها العائلة ننازلت عن اسه ولكنها اكتسبت بمقابل ذلك مركزًا معنوياً لم يكن لها من صبح اقول فاجتماع حرية المراة واستقلالها مع احترامها وتعظيمها امر غير ممكن ، لانها باستقلالها تعتدي على مركز الرجل وحريته ، وهو في هذه الحالة يأنف من ذلك فيضطر لاحتقارها او عدم احترامها ، لانه اقوى منها جسماً واوسع عقلاً كما قدمنا ، وعايه فالمرأة في طور الحضوع للرجل انعم بالاً وارفه عيشاً واسمى مقاماً ، فان اراد الجنس اللطيف ان يكون محتقرا فليطالب بالاستقلال والحرية ، فيرجع الى حالته كما كان في طور اله مجية .

ولنذكر حادثة قرببة لدل دلالة صريحة على ان المراة لا يُكنها ان تجاري الرجل في اعاله :

كتب اسعد افندى الملكي مكانب المؤيد في الولايات المتحده الى المؤيد ما نصه:

« من قال انَّ المراه مثل الرجل في العقل والمقدرة ، و يجب ان كون مساوية له فقد اخطأً واطلق القول جزافاً بدون نأمل ولا تروٍّ ، والمراة العاقاة غير المخدوعة بذاتها نوافق على هذا القول في السرّ والعلانية .

، دآمت المراة تضيع ثلاثة ارباع الوقت ان لم اقل تسعة في اللبس والزينة ، ولقضي معظم العشر الباقي في الكلام عن حرين ، فهي لا يمكنها المطالبة بحق واحد من حقوق الرجل، ولا يجوز لها ان تدعي حق المساواه ، ولو و كل امر تدبير هذا الكون الى النساء فقط لكان اليوم قفراً — هذا ان بقي ا

تسير المرآة مع الرجل جنباً لجنب في معرفة حاجات البيت وتدبير صغيرها وكبرها ، وغير ذلك مما يتعلق بزينه وتنظيمه ، ولكنها اذا خرجت عن دائرة هذا البحث مشي الرجل ووقفت هي، لانها قاصرة وعاحزة عن محاراته في الامور الاخرى:

ارادت احدى المحاكم في احدى ولايات هذه البلاد ان تنخب المحكم بن ( الجورى ) الاثنى عشر شخصاً الذين يحكمون في الدعاوي المهمة من بنات حوّاء ، وكان دلك في دعوي قتل ذات شأن كبير فدعت عددًا كبيرًا من العاقلات المتعلمات وأننقت من أثنتي عشرة عقيلة واجرت المحاكمة امامهن أو لما أنتهى الاثهام من تثبيت التهمة على المدّعى عامة وفرغ من نفيها والقول ببطلانها خطب القاضي في المحاكمات واوضح لهن أما نمض من اوجه القضية وبين لهن النقط القانونية التي يجب علين أن بَبنين حكمهن سي الدعوى عليها ولم يترك مبها الا واوضحة ولا مجملاً الا فصاله وشرحة، الدعوى عليها ولم يترك مبها الا واوضحة ولا مجملاً الا فصاله وشرحة،

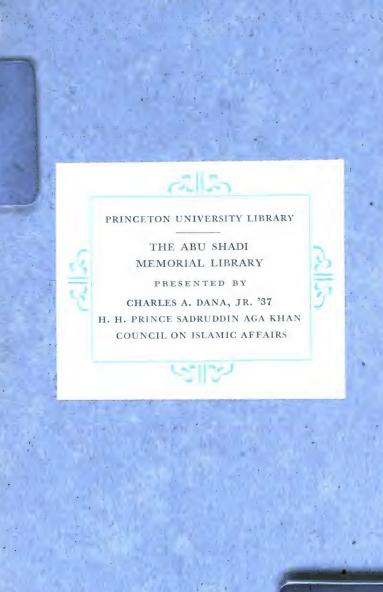

iditized to GOOTE

الرجل كذلك ، بحيث ان المرأة بالنسبة الينا يمكن أن تُمتبر غير موَّدبة ، لاحظها جيدً اتر انها إمامفر طة اومفر طة في جنب العدالة فان عدم المساواة خاصية نفسها ، ولا ترى عندها الميل لتوازن الحقوق والواجبات ، وهو الميل الذي يوَّلُم الرجل ويسوقه ان لم يتحصل عليه الى الدخول مع امثاله في نزاع شديد ، فالشيء الذي تحبه أكثر من كل شيء وتعبده هو الامتيازات والخصوصيات ، أما العدالة التي تسوي بين صنوف البشر فهي بالنسبة للمرأة عب ثقيل لا تحتمله وقالت دائرة المعارف الكبرى :

« ان الرجل اكثر ذكا وادراكا ، واما المراة فاكثر انفعالاً وتهيجاً » ترى مما قدمناه انه لا يمكن مساواة المراة بالرجل ، وان الحرية الموهومة التي يتطلّبها لها زعماء تحريرها هى نقويض لاركان العائلات ، بل هي سعي لابادة الجنس اللطيف بما يطرأ عليه من المتاعب والاعمال التي ليس في قدرته تحمثها ، ولا في وسعه القيام بهماتها ، فلذا اقنضت حكمة الله ان يكون الرجل هو الكفيل لها والحفيظ عليها بمقابلة قيامها بأمر منزلها وتدبير شؤون بيتهاوتهذيب اطفالها ، فالزامها بغير ذلك من الجهاد في معترك الحياة الذي يقوم الرجال بالنضال فيه : خروج بها عن حياته الحياة الطيبة الى إضعاف الرجال بالنضال فيه : خروج بها عن حياته الحياة الطيبة الى إضعاف جسمها وتحميلها مالا يُستطاع »

قال الاستاذ ( اجوست كونت ) في كتاب النظام السياسي على حسب الفلسفة الحسية » :

(نحن بدون أن نكاف انفسنا مناقشة تلك المستحيلات الخيالية التحرير المرأة) الموَّخرة للرقي — بأنه لو نال النساء يوماً من الايام هذه المساواة المادية التي يتطلبه الهن وعماء الدفاع عنهن بغير رضائهن ، فان ضمانتهن الاجتماعية تفسد على قدر ما تفسد حالتهن الادبية ، لأنهن في تلك الحالة سيكن خاضعات في اغلب الصناعات لمزاحمة يومية قوية بحيث لا يمكنهن القيام بها ، كما انه في الوقت نفسه لتكدر المنابع الاصلية للحبة المتبادلة »

وقال الاستاذ (جول سيمون) في مجلة المجلات الفرنساوية : « المرأة التي تشتغل خارج بينها توَّدي عمل عامل بسيط ، ولكنها لاتوَّد ي عمل امرأة »

وقال فيها ايضاً:

«النساء قد صرن الآن نسأ جات وطب أعات الخ الخ وقد أستخدمتهن الحكومة في معاملها ، وبهذا قد اكتسبن بعض در يهات ولكنهن في مقابل ذلك قد قو ضن دعائم عائلاتهن نقو يضاً ، نعمان الرجل صار يستفيد من كسب امرأ ته ، ولكن بازاء ذلك قد قل مكسبه لمزاحمتها له في عمله

وقال (اوجست كونت) في كتابه ه النظام السياسي »:

«يجبان تكون الحياة النسائية منزلية على قدر الامكان، ويجب تخلصها
من كل عمل خارجي ليمكنها ان تحقق وظيفتها الحبية على ما يرام »
هذه بعض اقوال فلاسفة الاجتماع وعلما، العمران الذين ببذاون وسعهم لتحقيق ما يعود على هذا المجنمع بالخير والسلام ، وكلها شاهدة ناطقة بانه لا يجوز أن تساوى النساء بالرجال ، لان في ذلك فساد النظام وتلاشي الاجتماع ، فلا بد أن يكون عمل المرأة محصوراً لا يتجاوز اسوار دارها ، والا كان في ضده خراب العائلات الذي يُنتج انحلال المدنية ونقويض اركان الحبة والوئام

قلنا فيما نقدم: ان مساواة الجنسين ضرب من المحال واو و جد السقطت المرآة عن الاعتبار والمقام السامي الذي هو لها في نفوس الرجال ، وذلك انها ان كانت مساوية لهم في جميع الحقوق فلا يكن حينائذ أن يميلوا اليها ميلًهم الاول حينا كانت خاضعة لهم و من درس تاريخ المرآة يظهر له باجلي بيان انه مضى عليها حين من الدهركانت فيه مستقلة حرة بجميع الاعمال ، وفي الوقت نفسه كانت معتقرة "مزدراة - قال دائرة معارف القرن التاسع عشر:

« من هنا وُجد عصركانت فيهِ قوانين العائلة غير معروفة ، وفيه كانت المراة حرة من كل قيد ومستقلة تمام الاستقلال ، ومع

ذلك كانت محتقرة مهانة للدرجة القصوى فلما كانت العام حال المراة كل التغير ، لانها مجرد دخولها العائلة ننازلت عن اسولكنها اكتسبت بمقابل ذلك مركزًا معنوياً لم يكن لها من مجرف اقول فاجتماع حرية المراة واستقلالها مع احترامها وتعظيمها امر غير ممكن ، لانها باستقلالها تعتدي على مركز الرجل وحريته ، وهو في هذه الحالة يأنف من ذلك فيضطر لاحتقارها او عدم احترامها،

في هذه الحالة يأنف من ذلك فيضطر لاحتقارها او عدم احترامها، لانه اقوى منها جسماً واوسع عقلاً كما قدمنا ، وعليه فالمرأة في طور الخضوع للرجل انعم بالأ وارفة عيشاً واسمى مقاماً ، فان اراد الجنس اللطيف ان يكون محتقرا فليطالب بالاستقلال والحرية ، فيرجع الى حالته كما كان في طور اله حجية .

ولنذكر حادثة قربة ندل دلالة صريحة على ان المراة لا يكنها ان تجاري الرجل في اعاله :

كتب اسعد افندى الملكي مكانب المؤيد في الولايات المتحده الى المؤيد ما نصه:

« مَن قال انَّ المراه مثل الرجل في العقل والمقدرة ، و يجب ان نكون مساوية له فقد اخطأً واطلق القول جزافاً بدون نأمل ولا ترو ، والمراة العاقاة غير المخدوعة بذاتها نوافق على هذا القول في السر والعلانية .

وقد دامت المراة تضيع ثلاثة ارباع الوقتان لم اقل تسعة «يجره في اللبس والزينة ، ونقضي معظم العشر الباقي في الكلام عن مخطرين ، فهي لا يمكنها المطالبة بحق واحد من حقوق الرجل، ولا يجوز لها ان تدَّعي حق المساواه ، ولو و كل امر تدبير هذا الكون الى النساء فقط لكان اليوم قفرًا — هذا ان بقي ا

تسير المرا ق مع الرجل جنباً لجنب في معرفة حاجات البيت وتدبير صغيرها وكبيرها ، وغير ذلك مما يتعلق بزينه وتنظيمه ، ولكنها اذا خرجت عن دائرة هذا البحث مشي الرجل ووقفت هى ، لانها قاصرة وعاحزة عن محاراته في الامور الاخرى :

ارادت احدى المحاكم في احدى ولايات هذه البلاد ان تنخب المحكم بن ( الجورى ) الاثنى عشر شخصاً الذين يحكمون في الدعاوي المهمة من بنات حوّاء ، وكان دلك في دعوي قتل ذات شأن كبير فدعت عددًا كبيرًا من العاقلات المتعلمات وأننقت منهن أثنتي عشرة عقيلة واجرت المحاكمة امامهن ، ولما أنتهى الاثهام من تثبيت التهمة على المدّعى علمة وفرغ من نفيها والقول ببطلانها خطب القاضي في المحاكمات واوضع لهن ما غمض من اوجه القضية وبين لهن النقط القانونية التي يجب عليهن أن ببنين حكمهن في الدعوى عليها ولم يترك مبها الا واوضحة ولا مجملاً الا فصاله وشرحة الدعوى عليها ولم يترك مبها الا واوضحة ولا مجملاً الا فصاله وشرحة الدعوى عليها ولم يترك مبها الا واوضحة ولا ألم الله قصاله وشرحة الدعوى عليها ولم يترك مبها الا واوضحة ولا ألم الله قصاله وشرحة الدعوى عليها ولم يترك مبها الا واوضحة ولا ألم الله والم الله والله والم الله و



PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

THE ABU SHADI MEMORIAL LIBRARY

PRESENTED BY

CHARLES A. DANA, JR. '37
H. H. PRINCE SADRUDDIN AGA KHAN
COUNCIL ON ISLAMIC AFFAIRS





